لجنة توثيق تاريخ الحركة الشيوعية المصرية حتى 1970



من تاريخ الحركة الشيوعية في مصر

# سهاوركن ورؤى

الجزء الثاني

شریا ابراهیم سید عبد الوهابندا فخری البیب فرنسیس کیرلس متولی محمد بحر محمد فخری محمد الجندی ودادم تری یوسد دویش

تقديم د. عاصـــم الدســـوقـى

| من ناريخ الحركة الشيوعية في مصر |  |
|---------------------------------|--|
| شهلدان ورؤى                     |  |

اسم الكتاب: من تاريخ الحركة الشيوعية في مصر: شهادات ورؤى

الـــمـــؤلـــف : مجموعة من المؤلفين

السناشر : مركز البحوث العربية بالتعاون مع لجنة توثيق تاريخ

الحركة الشيوعية حتى ١٩٦٥

عنوان المركز : ١٠/٨ ش متحف المنيل - منيل الروضة

تليفون وفاكس : ٣٦٢٠٥١١

E.MAIL arc@click.Com.eg or arcaasd1@yahoo.com

الجمع والتوضيب: هبه حمدي

الطبعة الأولى ١٩٩٩

مركز البحوث العربية

لجنث توثيق تاريخ الحركة الشيوعية المحريث حتى ١٩٦٥

## من تاريخ الحركة الشيوعية في مصر



#### الجزءالثاني

ثریا إبراهیم سید عبد الوهاب ندا فخری لبیب فرنسیس کیرلس متولی محمد بحر محمد فخری محمد الجندی و داد مستسسری یوسف درویش

> تقديم د. عادح الدسواني

هذا الكتاب إهداء من مكتبة يوسف درويش

### المحتويات

| ٧   | تصدير : د. عاصم الدسوقى                        |
|-----|------------------------------------------------|
|     | * الشهادات                                     |
| 19  | - ثريا إبراهيم                                 |
| **  | – سيد عبد الوهاب ندا                           |
| ٥١  | – فخرى لبيب                                    |
| ٨٧  | – فرنسيس كيرلس                                 |
| 1.4 | – متولی محمد بحر                               |
| 111 | – محمد على فخرى                                |
| 171 | – محمد يوسف الجندى                             |
| 111 | – وداد م <b>ترى</b>                            |
| 711 | – يوسف درويش                                   |
| *Yo | قائمة بتصويبات كتاب «شهادات ورؤى»: الجزء الأول |

#### د. عاصم الدسوقي

يختص هذا الجزء من «شهادات ورؤى أعضاء الحركة الشيوعية في مصره بتسع شهادات انتمى أصحابها في الأصل إلى ثلاث منظمات: الحزب الشيوعي المصرى (الراية)، والحركة الديمقراطية للتحرر الوطني، ومنظمة اسكرا (الشرارة)، وجاء ترتيب نشرها طبقًا للحروف الأبجدية ولعله يكون معيارًا مقبولا لدى أصحاب الشهادات.

والشبهادات التى بين أيدينا شبأن التى نشرت فى الجزء الأول لم يقتصد حديث أصحابها على تجربتهم النضالية منذ بدايات التعرف على الماركسية، ثم الدور التنظيم، والنشاط السياسى، بل لقد تجاوزت الإحاطة بنلك الوقائم إلى الرؤية الذاتية للحركة، وهى رؤية تحمل قدراً كبيراً من النقد الذاتى الذى يكاد أن يكون فى بعض جوانبه نقداً موضوعياً .. ولم لا والزمن قد بعد من ناحية، وأطراف الصراع هدأت من ناحية أخرى، وأصبح من المكن التأمل فيما مضى بقدر من التجرد، رغم أن ماضى الملاحقات ومتابعات السلطة لم يتوقف لأن البعض ظل على قائمة الاعتقالات حين نزل ضيفًا على السلطة لبعض الوقت فى سنوات البعض ظل على قائمة الاعتقالات حين نزل ضيفًا على السلطة لبعض الوقت فى سنوات

والحقيقة أن الشهادات في مجملها تعد مصدراً للتعرف على الواقع الاقتصادي - الاجتماعي في مصر منذ الثلاثينيات .. كيف كانت الإدارة السياسية في مصر في خدمة رأس المال سواء كان أجنبياً أم مصريا ... كيف كان التفاوت الطبقى وسيطرة الانجليز على مقدرات البلاد وتغلظهم في كافة الإدارات وراء الوعي... وكيف كانت الحركة الشيوعية وراء تثقيف العمال سياسيا وتنمية الوعي لديهم بالصراع الطبقى .. وكيف ارتبط معظم الأعضاء بالحركة وهم تحت العشرين أو ما يزيد قليلا، وهم في مرحلة من العمر يسهل فيها التقبل والتعلم،

وهذه الشهادات التى تعتبر درجة من المذكرات الشخصية تكشف للقارئ بعضا من وسائل التنظيمات الشيوعية في كيفية الاتصال بين الأعضاء، وتوزيم المطبوعات، وتحقيق درجة «الأمان التنظيمي»، وحياة السجون والمعتقلات، وحقيقة الاحتراف الثوري وشروطه وفاعليته، وغير ذلك من خصوصيات العلاقات داخل الحركة الشيوعية.

وفى الشهادات محاولات من جانب البعض لتحليل الانقسامات التى اتصفت بها الحركة الشيوعية فى مصر، ومحاولة تحديد الأسباب وراء كل انقسام ومراجعة ما سبق اعتماده من أسباب، وبيان نور السلطة فى اختراق صفوف الحركة الشيوعية باستقطاب عناصر معينة ... ولماذا ضمحت الحركة تيارات كل منها يناقض الأخر .. تيار ثورى يقابله تيار انتهازى، وتيار يسعى لتوحيد فصائل الحركة يقابله تيار يركز على التفتيت والانقسام ... وكيف أن السبب وراء هذه الانقسامات قد يكمن فى وجود عدة مرجعيات تقود الحركة بدلا من مرجعية واحدة، ومن هنا – كما تدلنا الشهادات – وقف كل تنظيم ضد الأخر، وكل تنظيم كان يعتبر نفسه أنه الوحيد الذى على صواب والتنظيمات الأخرى على خطأ، وكل انقسام يؤدى إلى آخر، فتبددت الجهود وتعددت التنظيمات، حتى أصبح من الصعب التمييز بدقة بين أسماء التنظيمات، أو الجهود فروق دقيقة تبرر الانقسام. على أن الذى يلفت النظر بعد تلك السنوات فى كل الشهادات، المرارة التى ماتزال فى الحلوق من وقوع الانقسامات، ومن الشللية التى سيطرت على بعض التنظمات، ومن الشللية التى سيطرت

وتحمل الشهادات رؤى الواقع السياسي في مصر منذ ١٩٥٧ وتطوراته، والانقسام فيما بين التنظيمات حول سياسات جمال عبد الناصر ما بين الاعجاب والتأييد لوقوفه ضد الاستعمار ورعاية العمال والفلاحين، والسخط الشديد عليه لخنقه الحريات الحزبية، وقد انطلق هؤلاء من المقولات الثابتة بشأن الجيش والسياسة.

وتشير الشهادات في معرض ذكر الوقائع والمواقف إلى أسماء كثير من الرفاق ما يزالون على قيد الحياة، وهم بهذا مدعوون من جانب لجنة توثيق تاريخ الحركة الشيوعية في مصر إلى تقديم شهاداتهم الخاصة اسهاماً منهم في توثيق صفحة مجيدة من تاريخ حياتهم في النضال ولمساعدة الباحثين في كل مكان على دراسة الحركة الدراسية العلمية الواجبة.

ويبقى القول أن شهادة يوسف درويش فى تقديرى لها طعم خاص وسط الشهادات المنشورة فى هذا الجزء نظراً الأنه أكبر شهوده سنا (مواليد ١٩٩٠)، وتجربته تختلف نوعًا ما بما شهدته من تحولات على المستوى الدينى والمحلى والخارجي.

إن هذه الشهادات التي تنشر كما كتبها أصحابها تمثل أحد مصادر دراسة تاريخ الحركة الشيوعية في مصر وهو أحد أهداف لجنة التوثيق.

# شهاده

ثريا إبراهيم

#### البيانات الشخصية

الاســــم : ثريا سيد إبراهيم.

تاريخ وموطن الميلاد: مواليد القاهرة.

المؤهسلات الدراسسية : ثانوية عامة.

بيانات عائلية أخرى

ولدت فى شيرا، ولذلك بدأت علاقتى بالسياسة من هذه النقطة. فجيران أمى سنة ١٩١٩ كانوا ثوريين، وهم عائلة حفنى ناصف، لم أكن قد ولدت بعد. وكانت والدتى تخبئ لهم المنشورات والمسدسات فى بستله الجاز، كانت تحكى لنا هذه الأشياء، وكان والدى أيضًا له علاقة بالسياسة وكان وفديًا، لم يكن وفديًا كبيرًا، ولكنه كان ينتمى للوفد.

أما أخوتى، فقد كان لى أخ دكتور، وأخان محاسبان. كان أصحابهم، فى زمن الجامعة، فى الطليعة الوفدية، وكانوا يأتون بالأشياء لتخبئتها فى المنزل تربيت فى هذا الجو، لكننى لم أكن أعرف الطليعة الوفدية، وكانوا يأتون بالأشياء لتخبئتها فى المبيت، كانوا يقولون، كنا نعسل كذا مع هزلاء أعرف الطريق، كانت هذه حكايات تحكى فى البيت، كانوا يقولون، كنا نعسل كذا مع هزلاء الناس وكانوا ثوريين، وكانوا عظماء، وأنا كنت مازلت صغيرة، وعندما كبرت كانت هذه الأشياء فى رأسى ولكننى لا أعرف طريقى، إلى أن عرفت زوجى، تعرفت عليه عن طريق صديق لنا، قال لى أنه شاب كويس جداً، وأنه يكنه توصيلك إلى الأقكار التى تبحثين عنها، وعرفنى بالفعل على أشياء لم أكن أعرفها. أول شئ أثر فى هي رواية الأم (لمكسيم غوركى)، لقد أثرت فى جدا، وبعدها المادية الجدلية والمادية التاريخية الفلسفية، ثم وجدت نفسى فى تنظيم ما، اسعه نواة الحزب الشيوعي المصرى.

المحاورة: ذكرت لى أن جو البيت وصلك لهذا ولكنك كنت لا تعرفين الطريق، ألم ساعدك أخرتك في هذا؟

أ. ثريا : أخوتى كان لهم أصدقاء ثوريون هم المشاركون بصفة مباشرة. كانوا يساعدونهم
 فقط.

المحاورة : هل وجدت اعتراضات عندما بدأت تدخلين في هذا النشاط؟

أ. ثريا: وجدت اعتراضات فظيعة، ما عدا والدتى، هي الوحيدة التي كانت تشجعني. ثم

دخلت الحركة ولكن بصعوبة.

المحاورة : ماسنك في هذا الوقت؟

أ. ثريا : ٢٤ سنة. ساعدني زوجي جداً في تكوين أفكاري ومعرفة الأشباء. وكان رافضًا
 قاصا لدخولي التنظيم دون أن أكون كفؤا له. وكانت هذه المسألة تضايقني جداً، كنت أريد
 دخول التنظيم ومعرفة الزملاء، لماذا هم بداخله وأنا لا.

المحاورة : ألم تدخلي التنظيم إلا وأنت متزوجة؟

أ. ثريا : نعم، أنا كنت أعطى كشيراً. اعتقل زوجى سنه ١٩٥٤ فى حركة الطلاب. أنا تحملت المسئولية، كان أصدقاؤه يقولون لى أعملي كذا ، فكنت أعمل ما يطلبون بكفاءة عالية، وأعمل حساب الأمان، والحمد لله لم يقع أحد بسببى. وبعد ذلك انتظمت معهم. كانت أول مسئولة لى هى ليلى الشال، وكانت مازالت تلميذة صغيرة، كان الغرق بينى ويبنها حوالى ١٠ سنوات، وكنت فى ذلك الوقت مستصغراها، أقول هذه البنت الصغيرة ماذا تعرف، إلى أن عرفتها بعد ذلك وأحببتها جداً، وإلى الآن، أعترف أنها هى التى شكلت وجدانى كله، يعنى هى أستاذتى.

المحاورة : ما هو دورك في التنظيم، ما هي مسئولياتك؟

أ. ثريا: كان عملى خاصًا بالنشاط النسائي، أنا بدأت نشاطى بعد عام ١٩٥٤، ثم دخلتا
 في ٥٦ والتأميم. كنت عضوة في الهلال الأحمر، وكنت عضوة في جمعية رعاية الأسرة
 (رفيعة هانم الحكيم) وجمعية نهضة المرأة (إخلاص إسماعيل).

جمعية رعاية الأسرة كانت ترعى الأسر الفقيرة من وجهة نظر سيدات برجوازيات،لكن كانت تأخذ معونة وترعاهم وتأخذ النصف، ففكرنا إنه بدلا من أن تأتى السيدات الفقيرات كل فترة ليأخذن مبلغًا من المال، فكرنا فى تعليمهن، عملنا لهن محو أمية. فكرنا إن الفلوس التى يأخذنها نعتبرها رأس مال، نعلمهن أى عمل ويعملن، ونبيع لهن ما يصنعنه ونخصم من رأس المال، شوية شوية حتى يسددن، علمناهن الكنفاه، وعمل المريات والمخللات ثم نأخذ كل هذه الأشياء ونبيعها فى الجمعية، ونعطيهن الفلوس ونأخذ جزءً من رأس المال. (أحيانًا كنا نبيع لهن انتاجهن فى جمعية الاقتصاد المنزلى «خبرية هانم شيرين»)

المحاورة : هل كن يستجبن؟

أ. ثريا: جداً، السيدة في المنزل وتنتج، وتأتى لها فلوس مكسب، كنا نرعى الأسرة بهذه
 الطريقة وليس عن طريق اعطائها فلوس (بلغة اليوم تنمية الأسرة).

بعد ذلك، عندما أخذت المرأة حق الانتخاب، عملنا لجنة توعية انتخابية. كانت هذه المجموعة هي أول من سعى لعمل بطاقة انتخابية. كانت الاستجابة هائلة، إذ كن يدركن أنك تقومين بعمل حاجة هي أمنية حياتهن.

الناحية الأخرى، جمعية نهضة المرأة، كانت عبارة عن ببت مغتربات (من سوريا، ولبنان يأتين للجامعة). بعد حرب ٥٦ البنات كلهن سافرن بعد أن أغلقت الجامعة، وأصبح المكان خاليا، نحن استغلناه استغلالاً حسنًا. كان لابد من الاشتراك مع الاتحاد القومي (كان هناك أشياء لا تستطيعين عملها وحدك). أنا فقط أريد التأكيد على أنني لم أدخل إلى الجزب الاشتراكي، أو الطليعي، هذا كان موقفي، لكن في هذا الوقت كان لازم الاشتراك معهم. عندما أعلن عن تأميم القناة، قلنا لازم هتقوم حرب، بدأنا في طباعة بطاقات تطوع، وبدأنا في الاجتماعات، وملأنا الاستمارات وكونا اللجنة النسائية للمقاومة الشعبية (كلهن سيدات)، لجنة اسعاف وتمريض، لجنة دفاع مدنى، لجنة أسر المهاجرين، لجنة خياطة. فمثلاً، لجنة الاسعاف والتمريض يدربن في المستشفيات ويأخذن شهادات بذلك، لجنة الاعاشة، كانت تأتي أسر من منطقة القنال، فنبدأ نعرفهم على الأسر التي نرعاها، ولم يكن لديهم مكان فنسكنهم في ببت المغتربات (جمعية نهضة المرأة). بعد أن قمنا بفرش المكان وكنا نقوم بإعداد الطعام لهم الثلاث وجبات، الإفطار والغذاء والعشاء. أي إعاشة كاملة. لا تتخيلي السيدات اللاتي تقابلهن ولا تتصوري أنهن لم يكن علكن أي شئ، وعندما كنا نطلب منهن تبرعات، كانت الواحدة منهن تعطينا كل شئ في بيتها. وكانت تبدو متحمسة وراقية ونقية، خلاف الوضع الآن قاما. كن سيدات بسيطات، وكن يأتن بالأكل مطهوا، من كانت تأتى بحلة مكرونة أو حلة محشى. كان التجاوب شديداً. بالنسبة للجنة الخياطة، كانت هناك سيدة تسمى زهرة رجب (أخت د. رجب أستاذ البرديات)، كانت بعد ذلك نائبة الجيزة، وكانت سيدة اجتماعية قد قامت بافتتاح ورشة خياطة (لا أعرف لماذا عملتها) ثم حولتها إلى ملابس للجنود، فكانت السيدات يذهبن للخياطة، متطوعات، عملنا مجلة حائط، نكتب فيها كل يوم آخر الأخبار وتعلق على الباب (كانت على شكل فيلا).

كانت «نهضة المرأة» على شارع الهر العمومي (بعد النفق). كنا نكتب في مجلة الحائط

شعر، ندا الله، وآخر الأخبار وآخر ما توصلنا إليه. كنا نأتى لهن بسينما من المركز الثقافي السوفيتي، عن حرب فيتنام وما شابه ذلك. كنا خلية نحل.

وفى أيام الحرب أيضًا سافرت مجموعة من النساء كانت إحداهن ليلى الشال. طبعًا كان الاختيار للأقدر والأفضل. في هذه الأيام كان شئ فوق الخيال، المرأة تقوم بدورها في القتال، وتستعمل المدافع.

وكانت شعاراتنا في انتخابات ١٩٥٧ الأجر المتساوى للعمل المتساوى، إجازة وضع بالمرتب. وكنا نقول للسيدات العاملات ذلك، ووضعناها في أولويات المرشح (وكان أبو الفضل الجيزاوى) مع ناحية المرأة، وكنا تدخل معهن في أحوالهن في المصنع. كنا نقول لهن لابد أن تطالبن بدار حضانة. وجاحت القرارات بعد ذلك بأن دار الحضانة لأكثر من ٩٠ موظفة. كانت لدينا مجموعة مطالب نشد بها انتباه العاملات، وكان ذلك يشدهن بالفعل، لأنه عندما تعمل المرأة بدون أي حقوق، تكون حالتها تعسة جداً. هي عندها مشاكل تعيش بها، ولا تعرف كيف تحفها، فيقوم الزملاء الشيوعيون بحلها عن طريق تدخلهم في النقابات بشكل كبير جداً.

المحاورة : ألم تقابلكن صعوبات؟

أ. ثريا: لا، كانت لنا علاقات، وكان معنا سبدات عاديات، من كن حزبيات هن أنا،
 وليلي الشال، وأميرة الشال (أخت ليلي الشال) ثم مكثت في البيت، وعفت الشال أخت
 ليلي، وكانت معنا واحدة اسمها شهرة يحيى لا أعرف أين ذهبت الآن.

المحاورة : أنا سعيدة بصيغة كلامك (إحنا)، هل فعلاً كان هناك ارتباط بينكن لهذه الدرجة؟

أ. ثريا : إحنا فعلاً كنا مترابطين جداً، لذا عملنا شغل كويس جداً جداً. ولما المرحلة دى خلصت، كانت المرأة قد أخذت حقها فى الترشيع والانتخابات، واستغلينا كل نشاطنا هذا، فى التحول إلى لجان نوعية انتخابية، كان عندنا جماهير، عملنا مالا يقل عن ٥ آلاف تذكرة انتخابية للسيدات. قمنا بتوضيب الجناح النسائى فى الانتخابات، إحنا كان نشاطنا نسائى، ليلى الشال كان لها نشاطات أخرى لا أعرف، فهى كان مستواها عاليًا فى التنظيم أنا كنت فى القاعدة.

المحاورة : هل تنظيم النواة دخل في وحدة مع أى تنظيمات أخرى؟ أ. ثريا : دخلت وخرجت وأنا لا أعرف شيئا. أنا لم أكن أهتم بهذه الأمور كثيرًا.

المحاورة : ماذا تعرفين عن نشأة التنظيم؟

أ. ثريا: نشأته، لا أعرف شيئًا عن ذلك.

المحاورة : هذا النشاط كان في القاهرة، ألم يكن لكم علاقات خارج القاهرة؟.

أ. ثريا : لا طبعًا الحزب مقره القاهرة ولكن به لجان محافظات.

المحاورة : هل عندك فكرة إن كان الحزب له نشاط في وسط الفلاحين والفلاحات.

أ. ثريا: طبعًا أكيد، ولكن للأسف إحنا لا، ولذلك حتى اليوم لا أحد يعمل في وسط الفلاحات، مع أنهن الغالبية العظمى من نساء مصر العاملات، لأنهن كلهن يعملن في الحقل، فهي خلقت وقوت هكذا في عمل دائم. لكن للأسف الشديد دائما بنقول شعارات أننا لابد أن نكون وسطهن ولم نفعل شبئا في الماضى أو الحاضر.

المحاورة : متى قبض عليك؟

أ. ثريا : ٢٨ مارس ١٩٥٩. كان عندى ابنتى عندها ٩ شهور، كانت تلك هى المأساة
 الكبرى. نحن لم نتصور، ولم يقل لنا أحد، أنه يمكن القبض على السيدات. ولم يقل لنا أحد
 ماذا نقول أو ماذا نفعل، كل تصرفاتنا كانت من رؤوسنا.

المحاورة : معنى هذا أنه قبل ٥٩ لم يكن هناك اعتقال للسيدات؟

أ. ثريا: كان هناك فى الأربعينيات، مثل فاطمة زكى ولطيفة الزيات وآخريات كثيرات ولكننى لم أكن أعرفهن، الحملة الكبرى كانت يناير ٥٩، سمعنا بها، لكن مختار لم يقبض عليه فيها. أولا، كان متخرجًا حديثًا، لأننا تزوجنا وهو طالب عندما تخرج كان لابد أن يعمل فترة الامتياز، عمل نصفه فى شربين ونصفه فى المنصورة. عندما كان هناك كنت أكلمه من عند إحدى صديقاتى، ثم قطع الاتصال بينى وبينه، لأن أحد أقارب صديقتى هذه ضابط، لذلك امتنعت عن الذهاب إليها، حتى لا يفهم شيئا. كنت أقيم مع أخواته (أهله).

كنت آخذ المنشورات في عربة ابنتي لكي أوصلها، ولم يكن هناك ترتيب على الإطلاق لما سنقوله. بعد حملة يناير كان المفروض أن الناس الذين كنا تراهم يقولوا لنا، «احتمال إن يقبض عليكم وتقولوا كنا»، كنت أحب إن التنظيم يقول لي، بحيث لا أعمل حاجة من نفسي. إلا أن هذا لم يحدث. المهم اعتقلنا وذهبنا إلى القناط، وتعرفت على سيدات لأول مرة داخل المعتقل. المحاورة: كيف تم القبض عليك؟

أ. ثريا : كان منزلى بالدور الأول وكان هناك حديقة وكان ممكن أن أهرب من الحديقة، وإذا «خبطت» على أى من الجيران كان سوف يفتح لى، لأن علاقتى كانت جيدة بالحى كله. وقد استأذنتهم لكى ألبس، وطول ما أنا بألبس كنت أفكر. سمعنا فى حملة يناير أنهم أخذوا آبا ، كباراً وعذبوهم لأن أبنا هم هربوا. كانت هذه القصة شريط فى دماغى، أنهم يمكن أن يأخذوا ابنتى ويرمونها فى المباحث، لذلك تراجعت عن فكرة الهرب لسلامة ابنتى.

وقد كنت أيامها أعيش مع أهل مختار. وكنا أيامها عاملين حملة نظافة وحريق لكى نتخلص من أى أوراق. وكان أهل مختار يتصورون أننى السبب فى دخول مختار فى السياسة، وكان أهلى يتصورون أن مختار هو السبب فى دخولى، رحت معهم وفى السكة كنت سأموت، الطابط رآنى وأنا أبكى فقال لى لاتبكى، قلت له إن ابنتى مريضة، فقال عندما نصل سوف أتركك تتصلى بهم فى التليفون، اتصلت وقلت لهم خلوا أختى تيجى. أول ما جاءت وشافت الدنيا مضطربة، وبيأخذوا الكتب فى الأجولة أغمى عليها، المهم راحت وأخذت بالها من البنت. عندما كلمتها فى التليفون، قالت لى أنتى بتتكلمى منين، أنت عاوزة تجبيبى لنا مصيبة. أختى هذه طوال الفترة كانت غاضية جداً، ولكن أمى كانت حماية لى، كانت أختى غير متزوجة واعتبرت ابنتى هبة لها من السما ، وحاولت بشتى الطرق أن تمحى من ذاكرتها أمها ثريا، ولكن أمى كانت تذكرها بى دائما، واضعة صورتى أمامها، وتقول لها قولى لما ما صياح الخير، وكانت تذكرها دائما بأن بابا وماما مسافران وسوف يرجعان.

عندما دخلنا السجن عرفنا أساليب المساجين في كيفية الذهاب إلى القصر العيني، دخلنا عنبر المتسولات، وكل فترة يفتح الباب ويزم بواحدة وهكذا.

المحاورة : أليس هناك مكان مخصص للمسجونات السياسيات؟

أ. ثريا : دخلنا عنبر المتسولين، ولكن بعد إخلاته منهم.

المحاورة :كيف جرت الأمور عند التحقيق معك؟

أ. ثريا : كان يسأل هل هذا خطك، وتكون الإجابة لا، هل هذا ورقك، لا. طبب اكتبى، حتى تقارن الخطوط، فنحاول تغيير الخط، رغم أننا كنا نتمنى أن نقول أننا شيوعيون، لكن الحملة كانت شرسة. أنا عملوا لى قضية لأننى بعثت إلى زوجى بجواب أقول له فيه الأخبار الحزيبة، ولم تكن مكشوفية. هو وضعه في مجلة وأتى بها إلى القاهرة وأنا لا أعرف، ووضعتها أنا في المكتبة، وعندما أخذوا الكتب وجدوه وحاكموني بسببه وحكم على بسنتين.

كنت قد قضيتهما في الاعتقال، وذهبنا إلى السجن على أننا سوف يفرج عنا لأننا قضينا المدة. كنت أنا وثريا أدهم في هذه القضية. وكل واحدة من الزميلات داخل السجن توصى بما تريد، من تقول إذهبي لأولادي أو يرسلوا خطابات معنا، ثم في طريقنا إلى المباحث كان معنا ضابط يسمى إبراهيم محسن سرحان (ابن محسن سرحان الممثل) كان شاباً صغيراً، فقال لنا أعرفكم جميعا رؤوسكم صلبة، ما يقولونه لكم افعلوه لكي تخرجوا لتروا أولادكم. وعندما لوصلنا هناك أرادوا أن نكتب استنكاراً فرفضنا ورجعنا إلى السجن، وكانت مفاجأة سيئة للزميلات. ثم أن المباحث حاولت تشكيكنا في بعضنا البعض بأن أخرجت جزءا منهم قبلنا بعدة شهور، حتى نشك فيهن، ولا نحاول الاتصال من خلالهن بالخارج. لكننا كنا واعين لهذه الأساليب القذرة. ولم ينجحوا مع أي منا في كتابة أي استنكار رغم أن هناك بعض الرجال قاموا بذلك، حتى هذه البنت ذات ١٣ عاماً التي خرجت ١٦ عاما، لم تستنكر. وقد قضينا مدة هذا المعسكر على خبر، قرأنا فيه، وقمنا بأشياء كثيرة.

المحاورة : من تتذكرين كان معك في هذا الوقت؟

 أ. ثريا: أنا فاكرة منظر ثريا أدهم، لا أنساه، لأن الباب فتع ووقعت ثريا، كانت مقاومتها ضعيفة، فتأثرت صحتها كثيراً بالسجن، وأصابها التهاب رئوى، ثم طوال الليل يفتح الباب وتدخل السيدات، وقد قالوا للسجينات العاديات هؤلاء الشيوعيات خطيرات لا تكلموهن، لكنهن عرفن من نكون، ووجدوننا أناسا عادين.

المحاورة : من كان معك أيضًا غير ثريا أدهم؟

أ. ثريا: ثريا أدهم، ثريا شاكر، ليلى الشال، وليلى شعبب وليلى عبد الحكيم والمرحومة انتصار خطاب، والمرحومة إنجى أفلاطون، جبنفيف سيداروس، سعاد بطرس الطويل، محسنة توفيق، أميمة أبو النصر، إيفون حبشى، إجلال السحيمى، نوال الحملاوى، سيدة، زينب .... لا أعرف اسمها بالكامل كانت عندها ١٣ سنة كانت تلميذة لواحد شيوعى فى بنى سويف اسمه شيل .. عندما قبضوا عليه قبضوا عليها، ولكنها طلعت من السجن شيوعية، وكان هناك واحدة أخرى اسمها عايدة، كان أخوها شيوعيًا كبيراً من بنها استخدمها، (وأنا ضد أن يخدع أحد، لابد للإنسان أن يفعل ما هو مقتنع بها، هى كانت أمية كان يحملها (السبّت) ملينًا بالنشورات ويقول لها روحى إلى قرية كذا وأعطيه لصديقى فلان، فعملوا لها قضية اتصال، على أنها مسنولة اتصال.

وكانت هناك واحدة إسمها سعيدة كانت عاملة، لكنها كانت تعرف، وكان هناك سميرة الصاوي زوجة أحمد طه عضو مجلس الشعب وفاطمة زكي طبعا.

كلنا تعرفنا على بعض، ويدأنا نعيش حياة جماعية، ولكن وقتها كان هناك انقسام في «الحزب الشيوعي».

المحاورة : هل كنتم من تنظيمات مختلفة؟

أ. ثريا : كانت هناك حدتو وكان تسمى نفسها الحزب الشبوعي، وكان هناك الحزب الشيوعي، هؤلاء من؟ وهؤلاء من؟ لا تعرفي، هذه كانت أسوأ الأشياء

المحاورة : هل كان هناك صراعات بينكن داخل السجن؟

 أ. ثريا: لا، أنا مثلا ليلى الشال كانت صديقتى وحبيبتى كانت فى الانقسام، وأنا كنت صديقة لها، كانت هناك أشياء من هذا القبيل.

المهم في يوم ما في نشرة الساعة السابعة صباحًا، كان هناك سماعة نسمع من خلالها النشرات. فسمعنا أن هناك صحفيًا هنديًا يسمى (كرانچيا) وسأل عبد الناصر هل عندك النشرات. فسمعنا أن هناك صحفيًا هنديًا يسمى (كرانچيا) وسأل عبد الناصر هل عندك معتقلين ومعتقلات، فأجاب لا، فلبسنا وذهبنا احتلينا حجرة المأمور (كان طببًا جداً) وقعدنا وطبئا رجلاً على رجل، وكان يخجل أن يقول لنا شيئا فيقول للسجانة قولى لهم أنهم مساجين، فنقول لها أن هذه زوجة الدكتور..... وهذه زوجها أستاذ في الجامعة وكذا، فيقول ولكن أنتو مسجونات ولا يجب أن تجلسن أمامي هكذا، فقلنا له إذا كان رئيس الجمهورية يقول أنه ليس لديه معتقلات، إذن فأنتم في نيتكم قتلنا، فقال لنا، يا جماعة هذا لا يصح، فقلنا لن تدخل. المهم أعلنوا حالة الطوارئ في (سجن الرجال والنساء) وجاءوا بقوة، وأتو بالمسجونات الفتوات من السجن لكي يضربوننا، ويرغم حبهم لنا إلا أنهن شددننا من شعرنا حتى أدخلننا العنبر، ويدأ ضربنا، ثريا أدهم وفاطمة زكي كسر لهن ضلع، لأنهن كنا ضعافًا. وجاءا أخذوا ملابسنا وحرقوها.

المهم وقفنا في الشباك، وغنينا نشيد الشباب العالمي (آمالنا المقبلات). ومدير السجن جعل المسجونات يأتين بالرمل ويرميننا به.

مرة أخرى سمعنا من السجانات، أن هناك مجموعة من «حقوق الإنسان» سوف تأتى، كان بخارج السجن سيزا نبراوى وأخت إنجى أفلاطون فجاء وفد منهن لزيارتنا في السجن. وبما أنهم كانوا يبعثون رسائل للخارج لجمعيات العفو الدولية وجمعيات حقوق الإنسان، فأخفونا فى حجرة بعيدة بالمستشفى على اعتبار أننا معزولات مرضيا، لكننا سمعنا صوتهن من ورا، الباب وهتفنا لنعرفهن يوجودنا.

ثم قررنا أن نقوم بإضراب، وكنا يداً واحدة لم تتقاعس إحدانا، حتى أن المباحث أتت بأولاد ثربا شاكر للتأثير عليها.

المحاورة : كم يوم أضربتم عن الطعام؟

أ. ثريا: أنا أقول ١٩ يوما ولكن زميلة قالت لى أنه كان ١٦ يومًا، أنوا لشريا شاكر بأولادها الشلاثة الصغار ومعهم مالذ وطاب لكسر الإضراب، وطبعًا هم كانوا يراقبوننا حتى يروا إن كنا نأكل أم لا، (لم يكن مسسموح لنا بالزيارة)، ونحن فى العنبر فى هذا الوقت وشممنا رائحة الطعام وأبناؤها يستعطفونها لكى تأكل من أجلهم.

وكانت المباحث تعرف أنه إذا وقعت واحدة فسوف تقع واحدة تلو الأخرى، لكننا صمدنا جميعًا، ورغم أن المرحومة إنجى أفلاطون كانت ابنة باشا، لكن صمودها كان مشار إعجاب وفخر الجميع.

وكانت علاقتنا بالدكتورة والدكتور في السجن قوية، فكانوا يقومون بإرسالنا بالتناوب إلى القصر العينى. أهلى كانوا في منتهى القسوة فكنت أبعث لهم أننى سوف أخرج يوم كذا (غالبا للمستشفى) وأطلب منهم زيارتى وأن يأتوا لى معهم بأشياء. فكانوا لا يأتون، كانت أمهات وأهل باقى البنات يأتون إلى ويبعثون معى بأشياء لبناتهم، لذلك قررت أن أفعل شيئا أهبات وأهل باقى السجينات بأن آخذ حقنة جاز لكى أذهب إلى مستشفى حميات إمبابة لأنها أخر، نصحتنى السجينات بأن آخذ حقنة الجاز ولكن الدكتورة ساعدتنى، ذهبت إليها أنا وجينفيف وأيفون، كل يوم أخوة زوجى يأتون إلى ونجلس على الحشيش حتى الثانية عشرة لبلا، وأهلى رفضوا وقالوا هل جنت، لا نذهب بالبنت إلى مكان به ميكروبات في الحميات. مكتت شهراً ولم يأتوا، لدرجة أننى اتفقت مع سائق عربة المرتى أن يوصلني إلى بيت أهلى في الهرم ويأخذ جنبهين، ووافق ولكن بقيت مشكلة العسكرى، سرقت بندقيته وقلت له أنا أعرف مواعيد مرور الضابط وسوف أفعل كذا، إذا وافقت فسوف أعطيك بندقيتك، إذا رفضت فلن أعطبها لك، فقال لى موافق، المهم كنت كلما كلمت أهلى كانوا يضعون السماعة في وجهى وعندما قلت لهم على خطتى، قانوا لى هل جننتى، لأنه كان يسكن أسفلنا مأمور قسم الجيزة، وقتها كان السائق بينادى، فنزلت وخرجت معه وتنزهت، وذهبت للكوافير، وهذا ما كان يؤلنى أننى كنت السائق بينادى، فنزلت وخرجت معه وتنزهت، وذهبت للكوافير، وهذا ما كان يؤلنى أننى كنت

أستطيع الذهاب إليهم ورفضوا.

بعدها خرجنا ولكنهم حرمونا من فرحة الخروج، كنا ننتظر الخروج كل ٢٣ يوليو. حتى فى السنة التى خرجنا فيها أخرجوا المساجين يوم ٢٣ يوليو، وتركونا حتى يوم ٢٤، بعد ٤ سنوات ونصف

المحاورة : ماذا فعلت بعد الخروج مما تسميه معسكراً؟

أ. ثريا : بعد ٦٣، كنا عندما نسمع عن تعذيب أزواجنا كنا نجن. فغى مرة ما عندما كنت فى القصر العينى سمعنا أن فوزى حبشى مات من التعذيب، لدرجة أن البطانية كانت تلتصق بجروحه وعندما يرفعونها يجدون الذباب داخل الجروح، وأرسلوا بدلته، كنا كل المعتقلين والمعتقلات فى القصر العينى فى عنير، اجتمعنا وأرسلنا تلغرافات إلى كل الجهات النائب العام، رئيس الجمهورية، ورئيس الوزرام، من أجل فوزى حبشى. فقد تعذب الرجال تعذيبًا خرافيًا.

وعندما خرجنا ٦٣، وأزواجنا ٢٤، عدنا إلى اللجان النسائية للمقاومة الشعبية ٦٧، رجعنا إلى جمع سيدات، وذهبنا إلى المستشفيات إلى الجرحى وكانت أعدادهم كثيرة وحالات صعبة، كنا نخدمهم، لأن التمريض كان غير كاف، وكانت جبهان السادات رئيسة الهلال الأحمر، كانت تأتى فيضعون لها وروداً، وكانوا لا يعطون هؤلاء الجنود مرتبات، وأهلهم لا يعرفون مكانهم، فكنا نكتب خطابات لأهلهم، فقالوا لهم عندما تأتى جيهان قولوا لها أنكم تأكلون جيداً والتمريض جيد، فقلنا لهم قولوا لها أنكم لا تصرفوا مرتباتكم، لأن هذا حقكم. وعندما أتت قالوا لها، وكتبت لكى يصرفون لهم مرتباتهم. كان معنا سيدات بيوت عادين جداً، كانت استجابة هائلة، خلاقًا لذلك كانت جيهان السادات تظهر بصفتها نائب رئيس الجمهورية، أنا في سنه ٧٢ لم أكن متواجدة فقد وقعت لى حادثة.

المحاورة : ما هو موقفك من اليهود والأجانب في الحركة الشيوعية؟

أ. ثربا : كنت أتمني أن تكون الحركة مصرية ١٠٠٪ .

المحاورة : هل كان لهم دور في التنظيم؟

أ. ثريا: لا، نهائيا، كانوا قبلنا بكثير.

المحاورة : ألم يكن لك دور في أحداث ٤٦؟

ثريا : لا، كانت لجنة الطلبة والعمال، ولم أبدأ نشاطى إلا بعد ٥٤.

المحاورة : ما هو موقفك من النضال المسلح في القناة سنه ١٩٥١؟

ثريا: آه لم يكن لى دور، إحنا كنا سنه ٥٦، وكان اسمنا اللجنة النسائية للمقاومة الشعبية، وكانت رئاستها، تأخذ شكلين، شكل سرى عن طريق الحزب، والشكل العلنى عن طريق سيزا نبراوى.

المحاورة : ما هو تقييمك للمحترفين في التنظيم؟

أ. ثريا: كان يطلق عليهم الثوريين المحترفين، أو المحترفين الثوريين، كانت تسمية تعطى تهكمًا وتسمية أخرى حقيقية، ولكن رأيى أنهم كانوا يضحون بكل شئ في سبيل الفكر، أو العمل السرى، كانوا يضحون بعملهم، بمراكزهم، بتعليمهم بكل شئ، في سبيل أن يكونوا أعضاء.

المحاورة : ألم يكن لهم مقابل مادي؟

أ. ثريا : طبعًا كان يوجد وإلا كيف يعيشون، وكان هذا حقهم، لأن العمل السرى يحتاج
 وقتًا طويلاً، لا يكفى فيه التطوع، كان عليهم مجهود أكثر من أى أحد، وكان لابد من المقابل
 حتى يستطيع العيش، فكان كل شخص يدخل المنظمة يدفع اشتراكًا ومن يستطيع يدفع أكثر.

المحاورة : هل طلب منكن أن تجندن أشخاصًا ، وهل كان يطلب منكن عدد معين؟

 أ. ثريا: طبعًا، ولكن لم يكن يحدد عدداً، نجند بقدر ما نستطيع وكان فيها صعوبة شديدة. بالنسبة للرجال عملية التجنيد أسهل منه بالنسبة للسيدات، حتى اليوم السيدات يخفن الدخول في حزب التجمع رغم أنه حزب علني، لذا قلنا أنه لا يشترط عضوية الحزب بالنسبة للإتحاد النسائي. وذلك لأن الدعاية ضد الشيوعيين مخيفة وفظيعة.

المحاورة : ما هو موقفك وموقف التنظيم من ثورة يوليو؟

أ. ثريا : كانت ثورة عسكر، ولكن بدأت بعمل إصلاحات كثيرة. ورغم سلبياتها الكثيرة، كانت له إيجابيات كثيرة، هذا لم نلمسه من بداية الثورة، فقد خلصنا من عبء الحكم الملكى والسواى، ثم بدأنا نحس بالسلبيات مع الايجابيات، لكنها تعتبر نقطة تحول في تاريخ مصر، رغم كل ما فعلته بالشيوعيين إلا أننا لا نستطيع نسيان إيجابياتها: التصنيع، القطاع العام، مجانية التعليم، التوجه الاشتراكي، قانون الاصلاح الزراعي، التأميم. كنت فخورة بكل ذلك، بالرغم من أنه ربما يكون للتنظيم رأى آخر، لا أتذكر جيداً.

المحاورة : أريد التأكيد على معرفة رأيك أو رأى التنظيم أيامها وليس الآن؟

أ. ثريا : كان موقف الشيوعيين أنهم ضد هذا الكلام، وكان لهم مقولات أنه انقلاب

عسكرى، حركة قطعت الطريق على امكانية قيام ثوره حقيقية معادية للاستعمار.

المحاورة : هذا بالنسبة للثورة، أما بالنسبة لما تم من إصلاح زراعي، تأميم؟

أ. ثريا : طبعًا كانت هائلة.

المحاورة : ما هو موقفك من ضرب سلطة الإخوان المسلمين سنه ١٩٥٤؟

أ. ثريا : : لم يضرب الإخوان المسلمون فقط.

المحاورة : ما موقفك من القضية الفلسطينية؟

 أ. ثريا: احنا من الناس الذين رضعوا كره إسرائيل، وكنا مع المقاومة الفلسطينية بكل أحوالها، فناصرناها، نجمع لها تبرعات، كنا نقف بجانبها من كل قلوينا، ولكن الوضع الآن اختلف.

المحاورة : كيف اختلف، ألم تزالي مؤيدة للشعب؟

أ. ثريا : الشعب ليس له دخل، ولكن الآن عوامل الاستسلام، بعد كامب ديفيد، كل شئ
 تغير، لم يعد أمل. نحن محبطون جداً، أتمنى أن أفتح الراديو يوما وأجد خبراً مفرحًا.

المحاورة : ما هو موقفك من مؤتمر باندونج (صفقه الأسلحة التشيكية سنة ١٩٥٥)

أ. ثريا: قمنا بالكثير من التأييد

المحاورة : كأتحاد نسائى؟

أ. ثريا : نعم، ولكني لا أتذكر جيداً، أعتقد كل المنظمات،

المحاورة : ما هو موقفك من حل التنظيمات؟ وأسباب ذلك؟

أ. ثريا: الأسباب التى قبلت هى أنه طالما هناك حزب اشتراكى فلا داعى لحزب شيوعى. وهذا الرأى لم يكن رأى كل أعضاء الحزب فى كل المستويات، الرؤساء تركوا القاعدة وذهبوا وقرروا هم، المفروض أن تجتمع القاعدة ويصعد رأيها حتى يصل إلى اللجنة المركزية وتقول رأيها فى ضوء ما قررته اللجان السابقة ولكننا لم يؤخذ رأينا فى هذا الحل، نحن ضد هذا الحل، لم نوافق عليه حتى اليوم وبعد انهبار الاتحاد السوفيتي، الحزب الشيوعي وجوده مهم،

عبد الناصر لن يعمل للشيوعية كما كنا نقول، التوجه شيء وأنه يعمل للشيوعية شيء آخر (الشيوعية العلمية).

المحاورة : هل كانت لديكم قناعة بأن عبد الناصر سوف يعمل للشيوعية؟

أ.ثريا: من أخذوا القرار هم الذى كانوا مقتنعين، نحن لم يؤخذ رأينا. ولذلك نحن ضد هذا القرار، أنا أرى أن هذه نقطة سوداء فى تاريخ الزصلاء، رغم حبى الشديد لهم، ولكن ليس معنى هذا أن يخطئوا فقد عبروا عن رأيهم هم، وليس عن رأينا نحن (الأغلبية)، لكننى ضد هذا الكلام، ليس لكونى عبقرية أو شىء، لكن هذا احساس داخلى، وأنه لابد أن يبقى الحزب رغم كل شىء حتى بعد انهبار الاتحاد السوفيتى، ولذا ظهر رأينا صحبحًا.

المحاورة : ماهو موقفك من الاتحاد السوفيتي في بنا ، الاشتراكية؟

 أ.ثريا : كانت الكعبة، وإذا قالوا شيئًا، نقول «ولا الضالين آمين»، كان كلامهم لامجال للمناقشة فيه، لم تكن هناك دعقراطية. ولكننا تربينا على ذلك.

المحاورة : ما رأيك في الانقسامات التي حدثت في التنظيم.

أ. ثريا: أنا رأيى الشخصى أنها لم تكن على أساس فكرى، كانت على أساس تنظيمى. كنا مع فكرة توحيد المنظمات إلا أن ما حدث أثناء الوحدة لم يقم على شئ من الفكر وإنما كان هناك صراعات على القيادة داخل التنظيم، لذا سهل ضرب التنظيم وحدثت الانقسامات ولكن لو كانت هناك وحدة حقيقية فعالة في المجتمع ومتفاعلين أكثر مع الناس لما استطاع أحد ضربها أو تأثير الدعاية المضادة تحوها.

المحاورة: في رأيك ما هي الأسباب الحقيقية لأزمة الحركة قبل عام ١٩٦٥، قبل الحل؟ أ.ثريا: لا أعرف.

المحاورة : هل الانقسامات، أو سياسة التنظيمات، ما هو تصورك؟

أ.ثريا: عدم الاستمرار كان لأن الضربة كانت قوية، ولكنى أعرف أن هناك تنظيمات مستمرة حتى الآن، ولكن بشكل ضعيف جداً أو مستمرة بالاسم، مع إننا في حاجة ملحة لحزب شبوعى الآن.

المحاورة: يهمنا معرفة بعض الناس الذين أدوا أدواراً مهمة في تاريخ الحركة ولم توثق أدوارهم؟ أ. ثريا : من السيدات، عظيمة الحسيني قامت بدور مهم رغم أنها لم تكن في التنظيم، لكنها كانت لله المنظمة المنافقة أخوة مسجونين وكانت تزورهم وتصل بين الداخل والخارج من خلالهم، حتى خارج مصر، لعبت دورا خطيراً، أيضاً، روحية الساعي، زوجة المرحوم إبراهيم خلاف قامت بدور خطير مع الشيوعيين. ومازالوا أحياء وعكن أخذ شهادتهن وأيضاً من الزميلات اسما حليم وزينات الصباغ.

المحاورة : ما هي معلوماتك عن من استشهدوا في السجون والمعتقلات؟ من تتذكرين منهم؟

أ.ثريا : فريد حداد، وشهدي عطية.

المحاورة :كيف أثر فيك د. مختار؟

أ. ثريا: نعم، د. مختار علمني وتركني، خالص، وكان لا يعرف ماذا أفعل. في البداية
 كنت أتعثر في أشباء فأقول له ماذا أفعل، فيقول لي تصرفي، قولي للمستول عنك، أنا فعلاً
 عملت شخصيتي وحدى عجهودي هو دفعني.

فقد كنت أحزن عندما أرى بقية زميلاتي وأزواجهن يقفون بجانبهن، لماذا أنا زوجي لا يقف إلى جانبي، ثم عرفت بعد ذلك أن هذا كان أحسن بكثير، وفي صالحي.

المحاورة : كنت أريد معرفة بعض المعلومات عن د.مختار.

أ.ثريا : إذا كنتِ تسألين عن أشياء تنظيمية، فهو لم يكن يقول شيئًا عن التنظيم هذه كانت أسار.

المحاورة : أنا أريد معرفة شخصيته بشكل عام، وبداية دخوله التنظيم

الأخ منتصر: (كان حاضراً وقت الشهادة) هو أتى من المنصورة شيوعيًا، كان هو وعبد الله الزغبي، طاهر عبد الحكيم، وبكر الشرقاوي.

المحاورة : هل كان له دور في القرية، ما هي العقبات التي كان يقابلها ؟.

الأخ منتصر: كان بالبلدة بالمدرسة الابتدائية، ثم ذهب إلى المنصورة في المرحلة الثانوية وأخذ شقة بالمنصورة وكان يمكث بها طوال الأسبوع ويأتي إلى البلد يومى الخميس والجمعة. وفي الأجازات كان له أصدقاء من القرى المجاورة ومنهم عبد الله الزغبي، سعد الساعي، طاهر عبد الحكيم وبكر الشرقاوي. كانت علاقتهم في البداية عادية ثم بدأوا في تثقيف أنفسهم،

ولا أعرف من كان يعلمهم. كان يمكث الأربعة شهور (شهور الإجازة) يقرآ، لم يكن له علاقات ثقافية في القرية مبدئيا في مرحلة تكوين نفسه، ثم بعد إقام المرحلة الشانوية أتينا إلى القاهرة، ومكثنا في بين السرايات، ١٩٤٦- ١٩٥٠، في القاهرة دخل في مرحلة التنظيم ثم أعتقل في ١٩٥٤.

أ. ثريا : كان شخصًا محترمًا جداً وكان خارجيًا ببدو هادئًا ببنما هو في داخله ثوري جداً ،
 كان كتومًا ، لا يتكلم في أسرار التنظيمات أبدا.

المحاورة : رغم أنك كنتِ في نفس التنظيم.

أ.ثريا : أيامها كانت التنظيمات حديدية، لا نعرف بعضنا إلا بأسمائنا الحركية، كان يوجد
 ما يسمى بأمان الحزب.

الأخ: كان يعطيني الورق وقد علمني كيف أحفر في الأرض وأضعه في علبة من الصفيح بالحفرة.

أ. ثريا: كان محبًا لوظنه جداً وكان يعب أبناء بلدته الفلاحين وكان يذهب السهم باستمرار، ويأخذ معه الأدوية ويذهب لعلاجهم ويعطيهم الدواء، ثم أصبحت عبادته مزاراً لهم ولأبنائهم للعلاج، كانوا يعرفون جميعاً أنه شيوعي وكانوا يساعدونه في الهروب، وجدته أيضاً بالرغم من أنها كانت سيدة كبيرة، إلا أنها كانت تحبه جداً ومؤمنة به وكانت تخبثه ولا أحد يقول أنه موجود بالبلدة، بالرغم من أن أغلب البلد مؤمنين، كان لا يتكلم في الدين معهم، وهم كانوا يتكلمون معه في السياسة وفي شئون حياتهم، وعندما قبض عليه بالبلد كانت تعتبر وصمة في جبين القرية كلها، كان يقنع ويؤثر في كل من يجلس معه لولا هذا لما استطاع أن يقنعني.

المحاورة : هل سجن أكثر من مرة؟

أ. ثريا : حبس مرتين مرة ١٩٥٤، ومرة ١٩٥٩، كان شخصية خدومة جداً، وكان الطب بالنسبية له ليس علم علية تجارية ولكنه واجبيه تجاه هؤلاء الناس، ورغم أنه لم ينجع في الانتخابات بالنسبة للمنطقة التي كانت بها عيادته، إلا أنه كان يفصل بين الطب والعمل السياسي، ولكن كل أهل إمبابة يتذكرونه حتى الآن لأنه خدمهم بكل ما علك، عمل الكثير من العمليات المجانبة وأرسل الكثير الى المستشفيات المجانبة.

# شهاده

ميد عبد الوهاب ندا

#### البيانات الشخصية

الاسمسم : السيد عبد الوهاب ندا سالم

تاريخ وموطن الميلاد: مواليد القاهرة ثلاثة يونية سنة ١٩٢٦.

بيانات عائلية أخرى

توفى والدي في ٢٩ مارس سنة ١٩٢٩، وفي أوائل الثلاينيات تزوجت والدتي واستقربي المقام في قريتنا سنبوا الكبري مركز زفتي غربية في رعاية جدى ندا، ورغبة في تعليمي دفع بي إلى كتاب القرية لحفظ القرآن وتعلم القراءة، وبالرغم من أن مصاريف التعلم في الكُتَّاب لاتتجاوز قرشًا واحدًا إلا أن القرش لم يكن متوفرًا لمواصلة التعلم، ففي نهاية الشهر كنت أطرد وأنضم إلى كتاب آخر وأطرد لعدم القدرة، والتحقت بالمدرسة الإلزامية المجانية بالقرية حتى السنة الثالثة، وبعدها سافرت إلى مصر تحت رعاية عمى ومررت بنفس الدورة كُتاب بعد كتاب ومدرسة بعد مدرسة حتى استقربي المقام في ملجأ المواساة بالعباسية وكان يطلق عليه المعهد العلمي الصناعي وكان ذلك في عام ١٩٣٤ وتعلمت نظام الخمس سنوات ثم صناعة النسيج وتخرجت عام ١٩٣٩ لأواجه الحياة العملية وأتولى لأول مره الإنفاق على نفسي. وأول مرتب حصلت عليه ٧٥٠ مليما في الشهر وذلك لمدة عام، وانتقلت للعمل في مصنع الحمصاني في الدرُّاسة بمرتب ٤٠ مليمًا في اليوم ومواعيد العمل من ٧ صباحًا حتى الثانية عشر ليلاً في معظم الأيام ثم التحقت بصنع آخر في الظاهر برتب ٥٠ مليمًا في اليوم، يوم العمل عشر ساعات ثم انتقلت للعمل في شبرا الخيمة أوائل عام ١٩٤٠ بأجر يومي ٩٠ مليمًا ومواعيد العمل ٩ ساعات وكنت أسكن في الدرب الأحمر ولكي أستلم عملي في السابعة صباحًا كانت وسبلة المواصلات الوحيدة قطار السكة الحديد قطار السادسة صباحًا والمواصلات في القاهرة عمومًا لاتبدأ قبل السابعة بقليل، اذن لابد أن أمشى هذه المسافة حتى ألحق بالقطار وبعد القطار في شبرا أمشى حوالي أكثر من نصف ساعة. أذكر هذا على سبيل المثال للمعاناه التي كنا نلقاها، ولم يكن حتى هذا التاريخ، وسائل نقل العمال التابعة للشركات قد وجدت، والمصنع الذي كنت أعمل فيه في هذا الوقت مؤسسة راغب لطيف الصناعية ادارة نقولا راغب طريق بيجام، وحتى نستطيع تصور ماتم من أحداث عشتها منذ ٦٠ عامًا من المفيد القاء

الضوء على المصانع التي أنشئت في شبرا الخيمة وقتها وعن أصحاب هذه المصانع.

أولاد بتشوا فرنان يتشتو وأخواته مصانع النصر، وسقال وخزام، ومشيل الباس واسكندر جورج أفرنيو للنسيج مصنعين، ومصنع للكوتشوك ومصنع للسيزل (الحبال والدوباره) وسباهى واحد وسباهى و فرنسواه ناصر، ويسوا للنسيج، ويبار، وجورج أسود ومصنع الجوت، وورش الجيش الإنجليزى والجيش الأمريكي في شبرا الخيمة هؤلاء هم (أولى الأمر) التي كانت تدافع عنهم جريده الدعوة لسان حال جماعة الإخوان المسلمين وقتها، ففي عناوين بارزة على الصفحة الأولى تفسر الآية الكرية (أطبعوا الله وأطبعوا الرسول وأولى الأمر).

أذكر هذا حتى نبين طبيعة الصراع بين العمل ورأس المال، والدولة المصرية حتى هذا التاريخ أوائل الأربعينيات لم يكن هناك مظلة قانونية تحمى قوى العمل، حتى التنظيم النقابي المستقل لم يكن مسموحًا به وكل شئ مسموح به للمصانع ساعات العمل مطلقة، أجور متدنية، فصل العمال بلاد حدود لا يوجد رعاية صحبة ولا إسعافات حتى الأولية منها غير متوفرة، ولا يوجد وسائل انتقال ولا مساكن ولا أي حقوق ولاضمانات لأي شئ يخص العامل، بالإضافة إلى أن الشركات كان لها جهاز أمن من السودانيين، وكان الحظ العاثر للعامل الذي يقع تحت كرابيج هؤلاء الخفراء. وكانت أجهزة الأمن الرسمية تتولى حماية مصالح أصحاب الأعمال فمثلا اسماعيل صدقي باشا كان رئيسا لإتحاد الصناعات ورئيسا لمجلس إدارة عديد من الشركات ورئيسًا للوزارة، وسابا حبشى باشا وزير التموين في وزارة السعديين كان عضواً في مجلس إدارة المحلات الصناعية، وكثير من رجالات الحكم تحمل أسهمًا اسمية لهذه الشركات ومن ثم فالأمن يحمى مصالح الحكام. ومن ثم مصالح المستشمرين اليهود أصحاب هذه الشركات، هذه كانت شبرا الخيمة في أواخر الثلاثينيات وأوائل الاربعينيات،أما عدد العمال في هذا الوقت فكان يربو على أكثر من ثلاثين ألف عامل، وازداد هذا العدد وبلغ بعد ذلك سبعين ألف أو يزيد في توسعات جديدة وعمالة جديدة .. الخ فمثلاً المحلات الصناعية وحدها كان لها أكثر من ٢٣ ألف عامل والقاهرة للمنسوجات أكثر من ٢٠ ألف عامل، والشركات الأخرى تحوى الكثير من العمال فهي مدينة صناعية بحق.

أقول هذا حتى نتبين مدى العب، ومدى المعاناة، ومدى التضحيات التي قدمتها القيادة وجماهير العمال بهذا الخصوص للخروج من هذا النفق المظلم إلى النور. إنها مسيرة نضال

بطولية تستحق الدراسة.

فعلى سبيل المثال كنت أعمل في مؤسسة راغب لطيف الصناعية ومواعيد العمل ٩ ساعات من ٧ صباحًا إلى الخامسة بعد الظهر، وكنا نعاني من مشكلة المواصلات فقدمنا الى إدارة الشركة مذكرة موقعة من المضارين حيث إن القطار الذاهب إلى القاهرة يتحرك في الخامسة وعشر دقائق من محطة بشبرا الخيمة والمسافة بين المصنع والمحطة تتطلب حوالي نصف ساعة تقريبًا فإذا خرجنا الساعة الخامسة وذهبنا عدوا بأقصى سرعة في معظم الأحيان لا نلحق القطار وعلينا الانتظار حتى التاسعة حيث القطار الذي يليه، والمذكرة تطلب أن يخصم ربع ساعة من الغذاء ونخرج في الخامسة إلا ربع ترتب على هذا الموقف أن إدارة الشركة أبلغت الشرطة أن هناك عمالاً مشاغبين وجاءت الخيالة وربطونا بالحيال، في ذيل الحصان وجرجرونا إلى مركز الشرطة وحبسونا ثلاثة أيام في اسطبل الخيل طوال هذه المدة وتلقينا أول درس في العلاقة بين العمال وإدارة الشركات والشرطة وكان ذلك عام ١٩٤١ وعلى أقل الأسباب يدفع بالعامل للأمن السوداني ثم للأمن العام ثم إلى الشارع ويعتبر بذلك العامل قد نجا من قضية أو من الذهاب به إلى السجن أو المعتقل بتهم ملفقة ولذلك كان من الضروري أن يلجأ العمال إلى الوحدة وإلى التنظيم، وأصبح شعار النقابة شعاراً ملحًا وضروريًا. وكنت عضواً في النقابة من عام ١٩٤٢، وكنت عضواً مؤسسًا لتنظيم يتولى في الأساس ردع الرؤساء الذين كانوا بأمرون بتعذيب العمال، والدفاع عن العمال المعتقلين أو المسجونين بتهم التحريض أو النشاط النقابي. وفي عام ١٩٤٣. كان عمري وقتها سبعة عشر عامًا، وكنت مندوبًا في لجنة قيادة النشاط النقابي في الشركة التي كنت أعمل فيها في هذا الوقت. وهي المحلات الصناعية بقبادة أولاد ينشتو فرنان وأخواته وبعض البشاوات منهم على سبيل المثال سابا حبشى باشا وبعض البشوات الآخرين.

وأصبحت عضواً في الحركة المصرية للتحرر الوطني عام ١٩٤٣ .

#### مدة السجن والاعتقال

١ - من ١٥، مايو ١٩٤٨ إلى ٢١ فبراير ١٩٥٠

٢ - من ٢٦ يناير سنة ١٩٥٢ إلى ٢٨ بولية ١٩٥٢

٣ - من ٥ مارس سنة ١٩٥٣ إلى مايو ١٩٥٤

٤ - من ديسمبر سنة ١٩٥٤ حتى فبراير ١٩٥٥

٥ - من ابريل سنة ١٩٥٥ إلى مايو ١٩٥٦

٦ - من ١ يناير سنة ١٩٥٩ حتى مايو ١٩٥٤.

أى أن مدة اعتقالي وسجني بلغت حوالي ١٢٣ شهراً.

#### الارتباط التنظيمي

وكنت عضواً في خلية من أربعة أشخاص أذكر منهم مصطفى محمد مندوب العمال، أحمد سليمان عضو اللجنة المضيئة، وسيد عبد الوهاب ندا أصغر أعضاء اللجنة سنًا وآخر لا أذكر اسمه الآن وكان مسئول الخلية الزميل حسن حسنى واسمه الخركى طلعت، هذا فى الوردية أاما الوردية ب فكان الزميل المرحوم محمد شطا عضواً فى خلية أخرى، ويدأ معنا بكورس تثقيفى عن تطور المجتمع فى خمس مراحل؛ المشاعبة البدائية، العبودى، الإقطاع، الرأسمالية، ثم الاستراكيية وفى النظام الاشتراكى ينص على تحريم استخلال الإنسان لأخيمه الإنسان وتخطينا هذه المرحلة وكان للكتب الخضراء أكبر الأثر فى فهمنا للأسس الاشتراكية والنظرية الماركسية، من هذه الكتب البيان الشيوعى، الأسس اللينينية، القيمة والثمن والربح، المادية الجلية، المشاكل القومية والمستعمرات ... الخ.

هذا بالإضافة إلى كتب رأس المال ترجمة الدكتور راشد البراوى، وكذلك الاستعمار أعلى مراحل الرأسمالية. وتعرفنا من خلال البرامج الثقافية على عالم جديد جعل نظرتنا للأمور أكثر شمولية وأكثر فهما لطبيعة الصراع، وخرجنا بتفكيرنا من المحلية الضيقة من شبرا الخيمة إلى بقية المناطق الصناعية الأخرى في المحله، في كفر الدوار في الأسكندرية، وكذلك شعار ياعمال العالم اتحدوا في البلاد العربية والأفريقية والأسيوية وفي أمريكا اللاتينية وفي العالم الرأسمالي أيضاً. وظهر ذلك فيما بعد من إرسال مندويين عن عمال مصر إلى المحافل الدولية في باريس في الاتحاد العالمي لعمال العالم مثال محمد يوسف المدرك، مراد القليويي، أحمد طه، دفيد نحرم وتوالت البعثات إلى المحافل الدولية للاشتراك مع عمال العالم في نضال مشترك، ومن ثم فمشكلة الأجور، والفصل التعسفي، وتحديد ساعات العمل وإقرار حق

الرعاية الصحية، وحق العامل في أجازة سنوية، اعتبادية، أجازة الأعياد، إصدار القوانين تباعً، قانون النقابات، قانون عقد العمل الفردى وكذلك قانون عقد العمل الجماعى، الكفاح من أجل حق العمال في إعانة غلاء المعيشة. - الخ. من المشاكل التي كنا نعتقد أنها محلية في شبرا الخيمة والقاهرة فقط ومع ارتفاع الوعى أدركنا أنها أصبحت مشاكل عامة لكل عمال مصر، وقضية الوحدة أصبح لها في نظر القيادة المحلية في شيرا الخيمة بعد عام.

أحب أن أشير إلى أن عمال شبرا الخيمة كان لهم معارك نضائية ذات الصفة العامة مشلا قاد عمال شبرا إضرابًا عن الطعام مطالبين بحق العمال على تكوين النقابات المستقلة وكان ذلك في عام ١٩٤٢ في ظل حكومة الوقد وصدر فعلا هذا القانون ونظمت مظاهرات اشتركت فيها وقتها للمطالبة بإعانة غلاء المعيشة لكل العمال وموظفى النولة وصدر فعلاً الأسر العسكرى الخاص بذلك.

كان موقفي التنظيمي عضو في الحركة المصرية للتحرر الوطني وأمارس دورى القيادى من خلال انتمائي للتنظيم ولم يكن لى قبل ذلك أى ارتباط بتنظيمات سياسية أو حزيبة «طبعا أنا ذكرت أنى مشترك في النقابة حتى عام ١٩٤٢ وكنت في سنة ١٩٤٤ عضو مجلس إدارة أنا ذكرت أنى مشترك في النقابة حتى عام ١٩٤٢ وكنت في سنة ١٩٤٤ عضو مجلس إدارة بعمية الإصلاح الاجتماعي التي تكونت داخل شركة المحلات الصناعية بموافقة الشركة وذلك بهدف امتصاص الفضب العمالي على أسلوب الشركة في التعامل مع العمال، وعضو مؤسس لصندوق الإضراب ولجنة المتدويين، وكان أقرب الأحزاب إلى فكرى في هذا الوقت هو حزب الوفد ولم أكن عضواً فيه، أما حزب العمال بقيادة النبيل عباس حليم كنت ضده أما تنظيم الإخوان المسلمين وخاصة في شيرا الخيمة كان يدعو دائما أن أصحاب المصانع هم أولو الأمر ومن ثم وجبت الطاعة لهم.

واحتفظت بعضويتى فى تنظيم الحركة المصرية من عام ١٩٤٣ حتى تمت الوحدة مع تنظيم إسكرا الشيوعى عام ١٩٤٧ وتكونت بذلك الحركة الديقراطية للتحرر الوطنى بقيادة هنرى كوريبل، وهليل شوارتز وهما من أصل يهودى ومع الحلول التوفيقية فى شروط الوحدة بين التنظيمين سرعان ما دبت التنافضات بين الفريقين وأهم النقاط المختلف عليمها الخط السياسى، القيادة وضرورة تعميلها بعنى أن بعد العمال أعضاء التنظيم لشغل مناصب

القيادة، واتفق على إنشاء مدرسة كادر لتأهيل أول دفعة من العمال القادة وكان عدد المرشحين حوالى ٣٠ دارسًا منهم عدلى جرجس، سيد عبد الوهاب ندا، ومحمد شطا، وعبد المنعم حوالى ٣٠ دارسًا منهم عدلى جرجس، سيد عبد الوهاب ندا، ومحمد شطا، وعبد المنعم الشافعي، ومصطفى بقشيش وأنشنت المدرسة وتفرغ الطلبة للدراسة وأعد الكورس الخاص بذلك ومدة الدراسة ٢ شهبور، وكان هناك وجهتا نظر حول هذا الأسلوب لإعداد الكوادر العمالية، ففريق الحركة المصرية بقيادة هنرى برى أن هذه الطريقة تفرض علي القيادة عناصر غير مرضى عنها وليست على ولا، لهذا الفريق أو ذلك. وكان يعتبر أن التثقيف الحقيقي من وجهة نظره هو الكفاح وأن الجانب النظرى يكتسب من خلال الحركة بالرغم من أن أسلوب مدارس الكادر المحدودة كانت أحد أساليب تربية الكادر في الحركة المصرية للتحرر الوطنى وأنا حضرت أكشر من مرة هذه المدارس وكانت عزبة هنرى كوريل مكانا يستخدم لهذا الغرض- أما في الوضع الجديد فكان معظم المدرسين من الإسكرا، أذكر منهم سعد حليم. عبد الرحمن الناصر. عبد المعبود الجبالي، وآخرين.

التناقض الثاني وهو حول الخط السياسي وأعد هنرى باعتباره المسئول السياسي تقرير خط القدات الوطنية الدعة اطبة.

التناقض الثالث: - نظرية التكتل وتبرير وجوده داخل التنظيم للزميل شهدى عطبة الشافعى ولم يكتف بكتابة التقرير حول هذا الموضوع. بل بدأ يروج لنظريته بين الأعضاء خاصة العمال أذكر منهم على الشناوى وآخرين.

وأعتقد أن الخط السياسى خط القوات الوطنية الديمقراطية ليس هو أساس التناقض بل اتخذ ذريعة للاتقسام والمشكلة الأساسية فى اعتقادى هى محاولة السيطرة على التنظيم لأن قوى الانقسام لم تضع برنامج أو خط سياسى فى مواجهة تقرير هنرى، وهذا الموقف انعكس على كل مشاكل التنظيم، المدرسة، تعميل القيادة، محاولة كل فريق أن يضخم فى عضويته بلا أساس موضوعى وكل فريق يرشح أنصاره لشغل مراكز القيادة الشاغرة. وهكذا.. وإذا كانت القيادة تناقش بعض القضايا خارج السجن أو المعتقل دون حاجة إلى أوراق، وفى ١٥ مايو سنة ١٩٤٨ تم اعتقال الجميع أعضاء وقيادة وحشد الجميع فى زنانزين هايكستيب والطور وعيون موسى.

وأسفرت هذه المنافسات والنداءات وبرامج التشقيف إلى فرقعة التنظيم وأبرز هذه

الانقسامات العمالية الثورية، اسم جميل سرعان ما انهار لمجرد أن الحكومة عرضت على قبادة التنظيم الوليد بعثات لنيل درجة الدكتوراه وقد كان، سافر الزملاء وإنهار التنظيم وتكون بعدها تنظيم النجم الأحمر عدلى جرجس - أحمد خضر - سيد عبد الوهاب - فوزى حبشى، عبد الرحمن الناصر، حماد عباس، ومحمد القلعاوى ورشاد الملام، وأحمد عيد، ومحمد عبد الحليم، اسكندرية، وعبد المنعم شتله وكثيرون من الزملاء العمال والمثقفين الذين رفضوا خط المناورات داخل تنظيم الحركة الديمقراطية .. تنظيم النجم تكون حوالى ١٩٥٠ بعد خروجنا من المعتقل .

ويهذه المناسبة أذكر أنى كنت ضمن المتهمين الذين قلعهم النظام الناصرى إلى المجالس العسكرية وصدر ضدى حكم ٩ سنوات، قدمت خلالها أمام المحكمة دفاعى السياسى الذى استغرق جلسة كاملة حوالى ٤ ساعات تقريبًا وبالرغم من أن الزميل شهدى عطية الشافعى أبرز فى دفاعه السياسى تأييده للرئيس عبد الناصر. إلا أنى لم أنح هذا المنحى وكان لى موقف مغاير تمامًا أمام المحكمة، وأبرزت موقفى فى الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة.

وهنا يبرز سؤال ماذا أفاد انضمامي للحركة الشيوعية بعضويتي للحركة المصرية للتحرر الوطني. سبق القول إن اشتراكي في قيادة جماهير العمال سواء في النقابة أو في اللجان الفورية داخل المصانع أو اشتراكي في الإضرابات السياسية من أجل إصدار القوانين أو تكوين النظيمات التي تخدم أهدافًا محددة سبق الإشارة اليها كجمعية الإصلاح الاجتماعي رغم الظروف التي أحاطت بتكوينها وصندوق الاحزاب الذي لعب دوراً هاماً أثناء الإضراب الكبير عام ١٩٤٦ والمظاهرات التي سارت مطالبة بإعانة غلاء المعيشة، وومظاهرات الجموع التي غيمت إلى حد ما وأجبرت الحكومة بفتح دفاتر قيد العاطلين وصرف بعض الإعانات وبطاقة لكل عامل يأكل بها لمدة شهر كل يوم في المطاعم الشعبية التي كانت موجودة في القاهرة في هذا الوقت، كان اشتراكي في العمل السياسي ٢١ فبراير سنة ١٩٤٦ اللجنة الوطنية للطلبة والعمال، مظاهرات إسقاط معاهدة صدقي/ بيفن .. إلى أن جاحت الطامة الكبري في إعلان الحرب مايو سنة ١٩٤٨ .. وصرب الحركة الجاهيرية وتم اعتقال كل القوى التقدمية وإيناع المعتقلات. حتى فبراير سنة ١٩٩٠ هل الصراع الأيديولوجي داخل الحركة الديقواطية انعكس المعتقلات. حتى فبراير سنة ١٩٥٠ هل الصراع الأيديولوجي داخل الحركة الديقواطية انعكس بدوره على حركة القادة العمال في أرض الواقع، في أوائل الأربعينيات؟

وهل انعكس الصراع بين التنظيمات الشيوعية على حركة الواقع فى المصانع، وفى النقابة، وفى لجان المصانع؟

فيما يخص الجزء الأول من السؤال كان هناك صراع بالتأكيد ومظاهر الصراع انحصرت في من له حق اتخاذ القرار المسئول السياسي أم المسئول الميدائي، لكن في النهاية بتأكيد وحدة التنظيم في المعركة.

أما فيما يخص الصراع بين التنظيمات، فالشيوعبون بكل فصائلهم ضد تنظيمات الإخوان حيث الميلشيات المسلحة ذات الرداء الكاكى كانت تجوب الشوارع لإرهاب العمال فى المنطقة، وكذلك القمصان السود لحزب مصر الفتاة والقمصان المميزة لميلشيات الوفد فالشيوعبون ضد هذه التنظيمات.

أما فيما يخص الشيوعين في الحركة المصرية، وطليعة العمال فقد كانوا متفقين في الأهداف مختلفين في القيادة كل فريق يسعى لتأكيد زعامته لعركة أو إضراب.

فمثلاً: الصراع داخل النقابة محمود العسكرى سكرتير يمثل طلبعة العمال، وفرج ابراهيم رئيس النقابة ومحمود اللمرانى وكيلا، محمود العسكرى يشكل أقلبة فى مجلس الإدارة لذا لجأ إلى دعوة الجمعية العمومية غير العادية واستطاع أن يأخذ موافقة الجمعية العمومية على وقف نشاط النقابة بحجة عدم تعاون الجهات الإدارية وإدارة المصانع مع النقابة فى حل المشاكل، ويذلك أعطى المبرر لحل النقابة وإغلاقها رسميًا بقرار وزارى.

هنا يبرز دور لجان المصانع وانبثقت منها اللجنة العامة لقيادة عمال المنطقة وتأكد وحدتهم تحت لواء هذه اللجنة.

أما تقييمي أنا الشخصي لهذا الموقف.

عمرى وقتها كان (١٩٩) سنة وتكويني الأيديولوجى لم ينضج بعد حيث كنت عضواً فى النقابة وكان دورى هو الاشتراك فى أى عمل نضالى لرفع الظلم الواقع علينا أما الصراعات التى كانت أعلى من ذلك لم يكن اهتمامى بها أو إدراكى لها ناضجًا بعد.

هل هناك مواقف نضالية أخرى برر فيها التنسيق بين القوتين الكبريتين اللتين كانتا موجودتين في هذه الفترة.

التنسيق بالمعنى الناضج بين ممثلين لكبانات تنظيمية في جلسات لها جدول أعمال ونقاط

للمناقشة لم يكن هذا فى البداية موجوداً لكن كان فيه صراع استخدمت فيه أساليب أقل ما ترصف به أنها غير أخلاقية فمشلاً طلبعة العمال بعض كوادرها تتهم الآخرين بالجاسوسية فبالرغم من أن محمود الدمرانى وكيل النقابة هو الذى رفع قضية ضد القرار الوزارى القاضى بحل النقابة وهو الذى تصدى لهذا الموقف قيل عنه إنه يحمل كارنيه القلم السياسى وكذلك حكمت الغزالى المناضلة الشريفة قيل إنها كانت تستخدم وسائل غير شريفة لاداعى لتكرار ما قيل وقتها ونشره طه سعد عثمان فى كتابه شهادات وآراء عام ١٩٩٨ أى بعد خمسين عاماً من الأحداث.

لكن أستطيع القول بالرغم من كل هذا فهناك معارك خاضها الجميع بأمانة وتضحية مثلا الإضراب الذى خاضه العمال مطالبن بإصدار قانون الاعتراف بالنقابات أضرب محمود العصال عن الطعام والتف حوله جميع عمال المنطقة وكان ذلك عام ١٩٤٢ . ونجح الإضراب وصدر القانون – قامت مظاهرات حاشدة لكل عمال المصانع متجهة إلى وزارة المالية مطالبين بإعانة غلاء المعيشة وكان مكرم عبيد وزيراً للمائية وقتها وصدر الأمر العسكرى الخاص بذلك.

فيما يختص بالمعارك فهناك الكثير على سبيل المثال تجلت وحدة العمال حول ثلاثة مواقف تعتبر علامة هامة في تاريخ التضامن النضائي حين انقلبت عربة نقل العمال (أتوبيس الشركة) مصنع بيار أثناء إنهاء وردية ١١ مساء انقلب الأتوبيس في الترعة ومات ما يربو عن (١١) أو (١٢) عاملاً سبع منهم دفنوا في مقابر باب النصر في جنازة مهيبة مظاهرة بلغ طولها حوالي ساعة ونصف من شبرا الخيمة حتى باب النصر. والباقي دفنوا في بلادهم وحمل نعوشهم زملاؤهم عمال المنظمة.

الموقف الثانى ابراهيم العامل المسيحى الذى مات تحت عجلات سيارة الشركة أثنا ، ذهابه إلى العمل فى الوردية الصباحية وحدثت الوفاة أمام محطة القطار فى شبرا . خرج جميع عمال الشركات والتفوا حول جثنة زميلهم وبلغ عددهم الآلاف بحيث دفع تعويض فورى وجهزت الشركة لوازم مراسم الدفن من كفن وعربة بخيول ٤ وحمل العمال جثنة زميلهم ابراهيم حتى الكنيسة وبعدها إلى النبر . هناك موضوع الاشتراك فى العمل السياسى اتفق بالإجماع على دخول المعركة الانتخابية عام ١٩٤٥ أنا أذكر أن النبرعات التي جمعت وقتها غطت التأمن

وكان وقتها ١٥٠ جنبهًا ومصاريف الدعاية الانتخابية وكان العامل يدفع قرشين ورئيس القسم يدفع ٥ قروش. وخضنا المعركة متحدين متفقين. بصرف النظر عن نتائجها.

أما فيما يختص بالحدث الهام للاشتراك مع كافة المواطنين يوم الطلبة والعمال ٢٦ فبراير سنة ١٩٤٦ وكان يوما مشرفا لعمال شبرا الخيمة.

والنقطة الخاصة بالإضرابين الكبيرين الأول استمر ٢٠ يومًا وكان بسبب فصل بعض عمال من المحلات الصناعية، ونجح الإضراب وعاد العمال المفصولون إلى عملهم. أما الإضراب الثاني استمر ٤٠ يومًا والموقف كان كالآتي :

من عام ١٩٤٠ نستطيع القول إن البلاد تحوطها ظروف غير عادية بسبب اندلاع نيران المحرب العالمية الشانية الشئ الذي ألقى على عائق العمال إنجاز متطلبات الحرب من مواد غذائية ومن ملبوسات وكل ما يحتاجه المواطنون وكان هناك قرار وزارى يحدد لمصانع النسيج غذائية ومن ملبوسات وكل ما يحتاجه المواطنون وكان هناك قرار وزارى يحدد لمصانع النسيج التاج ٧٠٪ من انتاجها لسد احتياجات الجماهير الشعبية والد ٢٠٪ إنتاج حر أصواف حراير الغ ... ومن ثم فكانت هذه الظروف ضاغطة استفاد منها العمال وأحرزوا بكفاحهم بعض المكاسب فيما يختص بالأجور والأجازات وساعات العمل الغ ... وحينما انتهت الحرب وأعلنت الهدنة ١٩٤٥ بدأت الشركات تعد العدة لإعادة النظر في علاقات العمل على كل المستويات تخفيض أجور، الغاء بعض المكاسب، فصل العمال بالجملة، زيادة أعباء حيث إن الظروف تخفيرت فالحرب انتهت وزالت ضغوطها، واستخدموا القانون والسلطة في تحقيق أهدافهم. القانون يعطى الحق للشركة في التوقف الجزئي أو الكلى حين تتعرض لخسائر وتوفر من العمال بعيث لا يزيد عدد المفصولين عن ٢٥٪ كل عام. هذه هي الظروف التي دفعت العمال ولجانهم الطباوية للدفاع ضد هذه الهجمة الشرسة وقررت اللجنة الإضراب واستجاب له كافة عمال الشركات في شيرا.

الإضراب الأول كان من أهدافه عودة المفصولين وإلغاء القرار الوزارى الخاص بالاستغناء المتعسف له ٢ ٪ من العمال وانتهى الإضراب الأول حيث أصدر اسماعيل صدقى أمراً بإنهاء مسببات الإضراب وعودة المفصولين حيث إن في هذا الوقت كان الملك عبد العزيز سعود ضيفًا على مصر وآثرت الحكومة تأجيل المعركة أو المذبحة إلى وقت آخر.

ولذا فالاضراب الثاني كان دفعًا لهذا الضرر الذي حاق بالعمال واستعدت الحكومة

والشركات لخوض هذه المعركة ضدنا وقبض على اللجنة القيادية بعد أربعين يوما من المعركة وكنت أحد هؤلاء القيادين وكان عمرى وقتها ٢٠ عامًا وكنت متزوجًا منذ عام سابق أى فى مارس سنة ١٩٤٥ وانتهى الإضراب بنتائع سلبية وتشرد عدد كبير جداً إذ كان عدد العمال مارس سنة ١٩٤٥ وانتهى الإضراب بنتائع سلبية وتشرد عدد كبير جداً إذ كان عدد العمال وقتها خمسين ألف و ٢٥٪ تساوى أكثر من ١٢٠٥ الف عامل وهذا الرقم رسمى أما الرقم الفعلى يتجاوز هذا بكثير. وإلى جانب عمال النسيج فى شبرا الخيمة كما ذكرت هناك ورش الصيانة التابعة للجيش الانجليزى والجيش الأمريكي وكانت هذه الورش تضم عمالاً كثيرين وأغلقت هذه الورش وصرح عمالها إلى الشارع وأصبحت البطالة تشكل حالة وبائية فى داخل القاهرة والكلام عن البطالة لا يتسع له المقام هنا ولكن حققنا بعض المكاسب فى دفاتر قيد العاطلين. دفع بعض الإعانات كانت تصرف من وزارة الشئون الاجتماعية وكل عاطل له تذكرة يتقاضي بموجبها وجبة بومية لمدة شهر.

الفترة من ١٩٤٦ حتى ١٩٤٨ كانت فترة قلقة وارتفع شعار الجلاء وبدأت المطالبة بخروج الإنجليز من المدن المصرية تمهيداً لطردهم وتحرير الأراضى المصرية من دنس الاحتلال. إسقاط الإنجليز من المدن المصرية تمهيداً لطردهم وتحرير الأراضى المصرية من دنس الاحتلال. إسقاط معاهدة صدقى/ بيفن بل إسقاط الوزارة نتيجة الضغط الشعبى واشتد الصراع بفتح كوبرى عباس وسقط ضحايا كثيرون في النيل ... ملحمة ٢١ فبراير سنة ١٩٤٦ يوم التضامن العظيم من العمال والطلبة وكافة القوى الوطنية . وكنت في قلب الأحداث وكنت أصغر أعضاء القيادة على كل المستريات في الشركة. في اللجنة العامة وكنت في الصف الثاني للجنة الوطنية والعسمال ولكن في عام ١٩٥٠ كنت في الصف الأول سكرتيس اللجنة التحصيرية للجنة الوطنية وأصدرنا مطبوعات موثقة منها بيان إلى الشعب المصري يطالب بالتدريب على حمل السلاح وتنظيم الصفوف للاشتراك في قتال جنود الاحتلال.

#### دور التنظيم بين الفلاحين

نشاطى أنا شخصيًا وسط العمال وكنت أعرف أن أحمد سويلم فلاح من ميت غمر تقريبًا وكان هناك نشاط إلى حد ما في المنصورة وفي أماكن مختلفة من المدن.

المجلات التنظيمية التى كانت تصدر والكتب والدراسات التى صدرت ودور النشر أود أن أذكر بعض الحقائق كان للحركة الديقراطية نشاط واسع إلى حد ما فى تشقيف الكادر والكتب التى ترجمت وسميت الكتب الخضراء وكان عددها ٩ كتب ذكرت بعضها فى سباق الحديث عن تشقيف الأعضاء الجدد، هذا عدا الكورسات الثقافية عن تطور المجتمع ودراسة بعض قوانين المادية التاريخية، هذا إلى إنشاء مكاتب نقابة مثل المكتب النقابى لمراد القليوبى فى الأربعينيات وكذلك المكتب النقابى لطلبعة العمال محمد يوسف المدرك. هذه المكاتب أصدرت العديد من الكتببات الخاصة بمشاكل الجماهير وفى سنة ١٩٥٧ بعد العدوان المكاتب أنشأ سيد عبد الوهاب مكتب النشر والثقافة العمالية وأصدر نشرة باسم عمال مصر. ونشرة أخرى باسم الثقافة العمالية وكتابًا عن دور العمال أثناء العدوان الثلاثي باسم فتحى كامل، أحمد فهيم، سيد ندا، ونور سليمان. كما صدرت جريدة الجماهير، والملايين، والكاتب، والضمير، طليعة العمال وشيرا ونشرات كثيرة.

أما فيما يختص بتربية الكادر فهى عملية بناء مستمرة وكانت هناك كما أشرت المدارس والندوات وفى الأعياد يتد النشرات الداخلية والندوات وفى الأعياد يتد النشرات الداخلية فكان هناك الكفاح، حدتو، والنجم الأحمر لتنظيم النجم ونحن لطليعة العمال وصدر عن النجم الأحمر كتيب يدافع عن البطلين اللذين أعدما ظلما فى كفر الدوار خميس والبقرى ويطالب بإعادة المحاكمة، وكتب عن البطالة.

## دراسات الواقع المصري

بسبب المشكلة الوطنية ووجود الاستعمار كان الجهد كله مركزاً حول القضية الوطنية ضد الاستعمار حتى خط القوات الوطنية الديقراطية كان تعبيراً عن هذه الظروف أما الاشتراكية ودور العمال والفلاحين والبورجوازية الصغيرة والدور القيادى للطبقة العاملة والموقف من الثورة البورجوازية الديقراطية واستكمال أهدافها كنقطة انطلاق نحو الديقراطية الشعبية كبداية الطريق نحو الاشتراكية هذا المفهوم لم يكن موجودا وكما ذكرت أن المعارضة لخط القوات (هنرى كوربيل) كان ذريعة للانقسام، شهدى رد على الخط بنظرية التكتل الثورى. ولم يتبين خط مقابل للاشتراكية. وكذلك بقية التنظيمات التي خرجت من حدتو.

والكادر العمالي كان جل اهتمامه بحركة الواقع معارك يومية لوقف الخصم تعريفة الأجور لعمال الإتتاج، الأجازات، الرعاية الطبية، المواصلات مشاكل الواقع يومية ومتجددة. واهتم تنظيم النجم الأحمر بتعميل القيادة وتولى العمال مراكز حساسة في التنظيم في القيادة، في الجريدة في تنظيم الأقاليم.

موقف التنظيم من قضية الثورة الاشتراكية، هل هى مرحلة واحدة أم مرحلتان كانت الأدبيات والكتابات النظرية تبشر بنظام اشتراكى، أما الطريق تكتيكيا واستراتيجيا فلم يكن هناك دراسة حول هذا الموضوع.

## الوضع التنظيمي والمستويات التنظيمية التي اشتركت فيها

أنا كنت عضو خلبة قاعدية في البداية، وانتقلت إلى عضوية القسم في الحركة المصرية قبل الوحدة، ثم رشحت لعضوية المنطقة في الحركة الديقراطية ثم عضو مؤسس للنجم الأحمر بعد انهجار العمالية الثورية وأصبحت عضواً في اللجنة المركزية ومحرراً في جريدة التنظيم ثم أنشأت مكتب النشر والثقافة العمالية واستخرجت له سجلاً تجارياً رسمياً وأصدرنا نشرة عمال مصر، نشرة الثقافة العملية وكتاب دور الطبقة العاملة في المعركة ضد العدوان الثلاثي سنة المهرد أو أصدرنا عدداً من الكتبيات الصغيرة عن قضايا التحرر والكفاح ضد الاستعمار، ثورة الجزائر، فلسطين ... الخ. وصدر قرار جمهوري بمصادرة المكتب وغلقه وكنت عضو المكتب النضالي المركزي مع محمد على عامر، ونور سليمان، ومبارك عبده فضل وعبد المنعم الغزالي وآخرين وكان ضمن أنشطة المكتب مراسلة الجرائد بأخبار النضال العمالي كجريدة المساء،

وفى عام ١٩٥٠، ١٩٥١ اشتركت فى قبادة عدد من المظاهرات الجماهيرية ضد الاستعمار وشغلت مركز سكرتير اللجنة التحضيرية للجنة الوطنية وأصدت بيانات باسمى أنا واعضاء السكرتارية محمد يوسف المدك، فريد رمزى، سيد عبد الوهاب ندا، إدوار الضبع وهذا كان عملاً تنسيقيًا مشتركًا بين النجم الأحمر وطليعة العمال فى هذا المجال وعهد إلى التنظيم قيادة أكبر حملة إثارة ضد البطالة ومظاهرات الجوع والأكل فى المطاعم الحاصة كان له أكبر الأثر فى الاهتمام بهذه المشكلة، وكان لى شرف الاشتراك وقيادة المؤقرات العمالية مثل المؤتمر الوطنى لعمال النسيج وصدر بيان وزع نتائج أعمال المؤتمر.

#### الموقف من الاحتراف

أنا أعتقد وهذا كان موقفى أن كلمة محترف ثورى لا تفى بالغرض ولكن نستطيع أن نقول متفرغ للعمل الثورى للأمام نحو متفرغ للعمل الثورى للأمام نحو تحقيق أهدافه المرحلية، وفى التنظيمات التى تشرفت بعضويتها كان يوجد متفرغون للعمل الثورى حسب حجم العمل وضرورة إنجازه.

ومعظم الأشخاص الذى تحلوا بهذه الصفة أى محترفين ثوريين لم يكن ذلك على أسس موضوعية وأحب أن أوضح أن الولاء الشخصى للقيادة التى لم تنتخب هو المعيار الذى يختار به بعض المحترفين بصرف النظر عن الكفاءة والقدرة على اتخاذ القرار.

## موقف التنظيم وموقفى من التنظيمات الاخرى ومستوى التنسيق معها والموقف من قضية تكوين الحزب

فيما يختص بالتنسيق والموقف من قضية الحزب الواحد، نحن العمال نشعر بضرورة الوحدة في العمل التنظيمي وفي العمل السياسي وفي العمل الجماهيري والوحدة حول اتخاذ القرار، القادة الميدانيون في حركة النضال يفرض عليهم بالضرورة العمل الموحد وضرورة وجود القيادة.

ماذا نفعل أمام أوضاع لبست على درجة واحدة من الفهم النظرى والسياسى فإذا كانت العصبة الماركسية ترى أن حدتو تدفع بكوادرها إلى مسرح الأحداث ووفقا لهذه النظرية يعتبر تنظيم حدتو يسلم كوادره للبوليس ومن ثم فهو تنظيم بوليسى، وطليعة العمال ترى الحدتويين شيوعيين ملحدين منحلين وتتبع مثل العصبة السرية المطلقة بحيث يصرح أحدهم أنه داخل التنظيم منذ عشر سنوات ولا يعرف أنه تنظيم شيوعي والكل يدرك ما كان عليه تنظيم منظمة شيوعية مصرية (م.ش.م) رغم أنها تضم كوادر لا يتطرق الشك من بعيد أو قريب في مدى إخلاصهم وصلابتهم والتضحيات التي قاموا بها داخل السجون والمعتقلات وخارجها إلا أنهم كانوا أسرى أفكار عزلتهم كثيرا أهمها أن كل الشيوعيين خارج تنظيمهم جواسيس وخونة.

وأنا أقر واقع وحقيقة أن كوادر الحركة الديمقراطية كانوا أقرب إلى الواقع وحركته ومن ثم فهمه رغم الحملات التي صوبت ضدهم ولذا كانوا دائما محوراً تلتف حوله بقية المنظمات وخاصة فى قضية الوحدة من الحركة الديمقراطية إلى الحزب الموحد إلى الحزب المتحد إلى حزب A يناير وهو الحزب الشيوعي المصرى. إلى حل الحزب في إبريل سنة 1970.

السؤال حول التنسبق في عام ١٩٥٧ كانت هناك انتخابات لمجلس الأمة ومطلوب موقف محدد إزاء هذه الانتخابات وخاصة في شبرا الخيمة وهذه ثالث تجرية ١٩٤٥ لعمال شبرا حول فضالي عبد المجيد، وتجرية ثانية حول محمد يوسف المدوك ١٩٥٠، وقاد المعركتين تنظيم طليعة العمال وفي ٤٥٠ حصيلة التصويت لفضالي حوالي ٧٥٠ صوتًا والثاني سنة ١٩٥٠ حوالي ٠٣٠ صوت وكان علينا أن نبحث سبب هذه النتائج.

ودعيت إلى حضور اجتماع لجنة الوحدة بين الحزب الشيوعي المصرى وكان سعد زهران مندويه في لجنة وتنظيم طليعة العمال وكان فؤاد عبد المنعم شحتو مندويها وشهدي عطية عن الحزب الموحد. واجتمعت اللجنة مرتين لنفس الغرض وحضرت الاجتماعين لعرض نظري الحزب الموحد، عن الانتخابات باعتباري القائد الميداني لجماهير العمال في شبرا الخيمة. والحزب الموحد كان يرى أن الموقف في شبرا الخيمة تحوطه محاذير أولاً اعتراض الاتحاد القومي على بعض المرشحين. ثانيًا أن العمال ليس لهم تذاكر انتخابية فنحن تمتك الشارع ولكن لا تمتلك صناديق الانتخاب بعنى نستطيع أن نسير مظاهرة من عشرة آلاف عامل أو أكثر ولكن بدون تذاكر انتخابية وكان رأى طلبعة العمال أن المنطقة واعدة وممكن أن ينجع مرشع شيوعي وأن الطليعة قررت ترشيح فؤاد عبد المنعم وإحنا كان رأينا تفاديًا للمحاذير أن نختار مرشحًا لا يعترض عليه وخاصة أن الاتحاد العام لنقابات العمال خاض المعركة بمرشحين عمال في شبرا الخيمة أحمد فهيم مرشح الاتحاد، وعبد العزيز مصطفى في العباسية، وانقسمنا في البداية واعترض على فؤاد عبد المنعم، واستدعى طه سعد عثمان من بني سويف وقدم أوراقه للترشيح في شبرا الخيمة واعترض عليه أيضًا وقرروا في النهاية الانضمام إلينا وتوحيد الصفوف وكانت قبادة المعركة أساسًا تقع على كاهلى وعملت دراسة لطبيعة السكان فلاحين مهنيين، ملاك عقارات، أعيان الريف هذه الفئات هي التي تملك تذاكر الانتخاب أما العمال لا بملكون تذاكر بتدبير من الدولة حتى لا تكون شبرا دائرة سياسية عمالية وفي النهاية سجلناأكثر من ثلاثة عشر الف صوت ولأول مره يسقط مرشح الشلقانية الذي كان عثل هذه الدائرة منذ العشرينيات أما في العباسية تنظيم الطليعة وقف خلف الدكتور عبد العظيم أنيس ووقف الحزب الموحد مع عبد العزيز مصطفى ونجح وكان مرشح الاتحاد العام لنقابات العمال.

## موقف التنظيم من وحدة ٨ يناير سنة ١٩٥٨ والانقسامات التي أعقبتها

الوحدة تاج على رؤوس المناضلين، والانقسامات أوقعت هذا التاج في الأرض ومن كلامي فيما يختص بأهمية وحدة المناضلين والقيادة الموحدة حتى لو كانت هذه القيادة أقل من مستوى العمل المطلوب، فإذا أخطأت في موقف معين يصحح الخطأ أثناء الحركة وأثناء النضال. ومن خلال الديقراطية الداخلية والمناقشات داخل الوحدات وأنا لم أخرج في الانقسام وأي تبرير للاتسام على الحزب يعتبر جريمة.

يتسامل البعض عن موقف التنظيم من اليهود والأجانب ودورهم في الحركة الشيوعية

وهو سؤال غربب بعض الشئ، هل كان هناك تنظيم ليس لليهود فيه مكان بدرجة أو بأخرى، اليهود مؤسسون وكانوا على الأقل نقطة بداية. السؤال نفسه فيه جانب عنصرى أو جانب نفاقى سواء كانت الحركة المصرية على رأسها هنرى كوريبل وآخرون من اليهود وطليعة العمال على رأسها أيضًا يهود وكذلك الإسكرا وباختصار كانوا هم البداية لانستطيع القول إن تنظيمًا مستقلاً عن اليهود نشأ في البداية، نحن اشتركنا في التنظيمات التي أنشأها

تنظيمًا مستقلاً عن البهود نشا في البداية، نحن اشتركنا في التنظيمات التي انشاها اليهود، فالسؤال هنا ليس له أي معنى وخاصة أنه أثير موضوع اليهود في التنظيم حينما قت الكوادر المصرية وطالبت بحقها في القيادة وتنحية اليهود عن هذه المراكز وظل كوادر حدتو يدافعون عن حق هنري كوربيل في عضوية اللجنة المركزية حتى آخر لجنة مركزية في سنة ١٩٦٥.

## المعارك الجماهيرية، والسياسية والنقابية وأنشطة التضامن القومى والأممى التي شارك فيها التنظيم

سبق الإشارة إلى دور التنظيم والتنظيمات الاخرى فى معارك تكوين النقابات فى القاهرة والأسكندرية فمثلاً الجمعية العمومية التي عقدها عمال سباهى فى اسكندرية استشهد فيها اكثر من عشره عمال من أجل تكوين نقابة، والنقابات العامة والنقابات المصنعية الاتحادات المهنية، الاتحاد العام، إسقاط معاهدة صدقى بيفن، إلغاء معاهدة ١٩٣٦، الاشتراك فى الكفاح المسلح قيادة التنظيمات الجماهيرية، ودعوة الشعب لحمل السلاح واشترك الشيوعيون فى معارك القنال فى ١٩٥٦، ١٩٥١ وكان للشيوعيين السبق فى دخول بورسعيد أثناء الاحتلال عبد المنحم شتله العدوان الشلاعي وتنظيم المقاومة الباسلة داخل بورسعيد أثناء الاحتلال عبد المنحم شتله

ومحمد فخرى، أحمد الرفاعى وآخرين، وكان لنا موقف من إبرام اتفاقية الجلاء عام ١٩٥٤ بعيث نصت الاتفاقية والجلاء عام ١٩٥٤ أو بعيث نصت الاتفاقية على إمكانية عودة القوات البريطانية في حالة وجود تهديد لتركيا أو إيران الشاه وقد سجلنا هذه التحفظات وقتها.

## موقف التنظيم من القيادات والأحزاب قبل ثورة يوليو سنة ١٩٥٢

إن التنظيم يدعو إلى وحدة القوى الوطنية مثل الطليعة الوفدية والعناصر الليبرالية مثل البندارى باشا وكان موقفنا من حركة أنصار السلام هو أن حركة أنصار السلام نفسها تحوى كثيراً من الأعضاء الشيوعيين. أما تنظيم طليعة العمال كان له رأى آخر وتحفظ على حركة أنصار السلام وأصدر كتيب باسم فؤاد عبد المنعم شحتو يدين فيه حركة أنصار السلام.

أما بخصوص أحداث مارس سنة ١٩٥٤ فالقضية ليست أبيض أو أسود بمعني مع عبد الناصر أو مع نجيب القضية هي أن هناك فقدانًا للجانب الديقراطي في ثورة يوليو سنة ١٩٥٧ أفقدها الكثير، ورغم أن أحداث مارس كانت تطالب بتصحيح المسار نحو الديقراطية فالمسألة ليست نجيب أو عبد الناصر. المطلب الأساسي هو انعطاف الثورة نفسها نحو الديقراطية أي مقرطة الحكم وهذا كان رأينا في هذا الوقت. وقد أثبتت الأحداث أنه بدون الديقراطية انهار النظاء. عندما حل السادات وتولى الحكم.

الموقف من الإخوان المسلمين: ماذا نفعل إزاء مبلشبات مسلحة تسير علنا في الشوارع تهدد العمال في شيرا الخيمة وخاصة أثناء الإضرابات والإضراب الكبير عام ١٩٤٦ تحديدًا وحينما استولوا على النقابة ووضعوا شرطا لعضوية النقابة أن يكون العامل عضواً في شعبة الإخوان وبعني أصح أصبحت النقابة في قلعة النضال في شيرا الخيمة تابعة لشعبة الإخوان أو جزءً منها وتحت شعار الآية الكرعة (وأطبعوا الله وأطبعوا الرسول وأولى الأمر) ويعتبرون أصحاب المسانع وأغلبهم من البهود بمشابة أولى الأمر ولذلك وجب على العمال الطاعة لهم وباختصار تحريم الإضراب. وظل الصراع بين العمال ومبلشيات الاخوان المسلحة حتى تحولوا إلى مرشدين للبوليس السياسي. وبالرغم من كل هذا فنحن ضد أحكام الإعدام التي صدرت ضدهم وقد سجل الاستاذ نبيل الهلالي موقف الشيوعيين واعتراضهم على التصفية الجسدية في قضايا الرأي.

الموقف من باندونج، بالرغم من اعتقالى وآخرين عقب سفر عبدالناصر إلى المؤتم كان موقف تنظيم النجم الاحمر وقتها أن الاجتماع صحوة لدول العالم الثالث، وهذا ليس موقف كل الشيوعيين فقد أصدر الحزب الشيوعي المصرى (الراية) بيانًا بعنوان فاشى مصر المفلس يبحث عن المجد في باندونج، أما نتائج المؤتمر شعار عدم الانحياز وصفقة الأسلحة وإعلان باندونج وحد موقف كل الشيوعيين تقريبًا وأصبح باندونج منعطفًا على طريق الكفاح ضد الاستعمار.

قرارات التاميم، أصابها العفن بتمكين عناصر معادية للقطاع العام وغير مقتنعه بالملكية العامة من السيطرة عليه وتفرغه من مضمونه الثوري.

أما التأميم من حيث المبدأ لاقى ترحيبا بين كل القوى التقدمية والشيوعيين على وجه التحديد يمكن كان لنا بعض الملاحظات هو حجم التعويضات التى التزمت الدولة يدفعها للرأسماليين السابقين وكان أبرز قرارات التأميم هو تأميم قنال السويس.

أما بين الشيوعيين كان هناك نقاش بالغ الأهمية حول هذا الموضوع ما بين مؤيد، ومتحفظ باعتبار أن ما حدث هر رأسمالية الدولة. من وجهة نظر المتحفظين، أما المؤيدون فيعتبرون أن الملكية العامة ملك للشعب وأن ماحدث للقطاع العام من تخريب وما أصاب النظام السياسي للشورة من تدهور والتحول من سياسة بناء الألف مصنع إلى وقف دور الدولة في عملية الاستثمار هو انعدام الديقراطية وحرمان الشعب صاحب المصلحة من عارسة حقه في الرقابة على السلطة التنفيذية وحقه في أن بختار عثليه.

## الاتحاد السوفيتي والعالم الثالث

أنا شخصيا كنت أميل لموقف السباسة الخارجية للإتحاد السوفيتى فيما يختص بتأييد البورجوازية الوطنية الحاكمة فى العالم الثالث فكل حاكم وطنى يرفع يده فى وجه الاستعمار فى بلاده أيدته تلك الحكومة السوفيتية وشدت من أزره وقدمت له المساعدات اللازمة لتدعيم استقلاله، وأعتقد أن لبنين أرسل لسعد زغلول برقية يعرض عليه المساعدة،. وهل كان من المفروض أن يتخلى السوفيت عن المؤازرة والتأييد والمساعدة حتى يتاح للاستعمار أن يقضى على حركة تحرير المستعمار أن أذكر بموقف الاتحاد السوفيتى وانسحابه من الجمعية

العامة للأمم المتحدة حين كانت تناقش مسألة النزاع بين الكوريتين واستطاعت أمريكا أن تدول الحرب واشتركت جيوش أكثر من خمس عشرة دولة تحت القيادة الأمريكية وحسم المواقف في النهاية جحافل المتطوعين الصينيين إلى جانب جيش التحرير لكوريا الشمالية.

## المعارك التي خاضها الرفاق

السجون والمعتقلات وما كان يجرى داخلها بين الرفاق من صراعات سياسية وتنظيمية. ويرامج ثقافية ومعارك ضد السلطة في تعسفها وفرضها علينا ظروفًا صعبة فشلاً ١٤ عامًا ابتلعت معسكرات الاغتيال والسجون المصرية في أحشائها قيادات العمل السياسي، أعضاء التنظيمات الشيوعية والقادة النقابين من العمال وكافة القوى الدعة اطبة في المجتمع.

كانت هناك وجهات نظر مختلفة ومتضادة ذات طابع نظرى حول القوات الوطنية الديقراطية وما أثير حوله وما ترتب على هذه المناقشات من انقسامات وتكوين تنظيمات أخرى غير الحركة الدعقراطية.

المجموعة الاشتراكية، مسألة الانكار بالنسبة لمجموعة ٨ يناير، مسألة البورجوازية الوطنية بين الحضور والإنكار كانت هناك وجهة نظر تنكر قامًا أن في مصر برجوازية وطنية وينعكس هذا على التحالفات واستكمال أهداف الثورة الوطنية الديقراطية وأستطيع أن أقرر، لم يكن هنا دراسة عن الواقع المصرى عن العمال والفلاحين. والبورجوازية الصغيرة والبورجوازية الوطنية دراسة منهجية يمكن الاستدلال من خلالها على حركة الوضع والصراع الاجتماعي بشكل عام.

أما عن المعارك ضد السلطة فقد حدث إضراب عن الطعام ١٩٤٨ استمر ٨ أيام اشترك فيه أكثر من ١٩٥٠ معتقلاً والمطالب الإفراج وإلى أن يتم يصرف كفالات لعائلات المعتقلين وأخذت الدولة بميداً صرف الكفاله بواقع ستة جنيهات لكل عائلة من عائلات العمال. الإضراب الثانى في نفس الفترة ١٩٤٨ بعد إعلان الهدنة ووقف القتال اشترك فيه أكثر من ٢٠٠ معتقل واستمر ١٣ يومًا مطالبين بالإفراج والسماح بقراءة الصحف وسماع الإذاعة.

الإضراب الثالث في ١٩٤٩ مكان الاعتفال جبل الطور واستمر ١٥ يومًا وكان المطلب الأساسي إلغاء الأحكام العرفية والإفراج عن المعتقلين.

في الفترة من يناير سنة ١٩٥٢ حتى ١٩٥٦ تمت سلسلة إضرابات أهمها إضراب كبير

اشترك فيه أكثر من ٧٥ معتقلاً وبعد عشرة أيام من بدء الإضراب فوجئ المعتقل وهو أوردى ليسان أبى زعبل وفى عام ١٩٥٥ وبعد باندونج بهجمة شرسة قادها اللواء اسماعيل همت وضربوا المضربين وجلدوهم وبلغ عدد المجلودين على العروسة بواقع كل واحد ٨ جلدات على غير شروط الجلد بالإضافة إلى كل واحد أخذ نصيبه من ضرب الشوم .. قوات تتربة انطلقت فى حملة مسعورة وبعد الجلد والضرب حرقوا ملابسنا بالكامل ودفع بنا إلى زنازين التأديب داخل اللومان بواقع ١٠ أفراد فى كل زائزانة واستمر ذلك أكثر من ثلاثين يومًا بلا علاج من أثر الجلد. أذكر ما كان معى فى زنزانة واحدة عادل فهمى، وفوزى جرجس وفكرى تادرس وسبد عبد الوهاب ندا ومختار العطار، وبقية الزملاء .

فى الفترة من ١٩٥٩ حتى منتصف ١٩٦٤ دخل المعتقلون عدة معارك منها إضراب عن الطعام فى سجن الواحات الخارجة استمر أكثر من ٢٥ يومًا بقيادة الزميل فخرى لبيب، وذلك بالرغم من التعذيب المتواصل وتكسير البازلت فى أبى زعبل، ضرب يومى للمعتقلين مقاومة مستمره لمدة عام تقريبًا فى أبى زعبل، ٦ سنوات متواصلة، كل السجون والليمانات تحولت إلى معسكرات تعذيب ومن أقصى أنواع التعذيب الجسدى والنفسى والمقاومة الباسلة للرفاق لهذا العدوان فكل فترة يسقط شهيد، سيد أمين عامل، على الديب عامل، شعبان حافظ عامل وشهدى عطية الشافعى وكثير من الزملاء الذين قاوموا حتى الموت ولم ينهر أحد وأمام هذا الصمود يحتاج الأمر إلى دراسة لهذه المراحل وليس مجرد شهادة أو شهادتين أو ثلاثة. فهى توريخ شعبنا.

## أسباب حل التنظيمات والمبررات التي طرحت للحل

أنا أريد القول إن هناك نوعين من الرضاق داخل الأحزاب السيوعية أو التنظيمات الشيوعية، هناك العمال والعناصر الفلاحية بحكم وضعهم في عملية الإنتاج فهم في معركة صراع ومحاولة دائمة لتحسين شروط العمل بما فيها الأجور والأجازات وحق العلاج .... الخ بصرف النظر عن وجود الحزب أو عدم وجوده صراع دائم ومستمر، أهمية وجود الحزب بالنسبة لهم ضرورة لايمكن الاستغناء عنها، أية كانت التضحيات المطلوبة لذلك، هذا نوع أما النوع الأخر هو أبناء الطبقات الاجتماعية والذين استهوتهم الفكرة الاشتراكية ودراسة الماركسية. أنا لا أنكر التضحيات التي قدمها هؤلاء ولا الخدمة التي أدوها إلى الطبقة العاملة لنشر الفكر

الاشتراكى والمنهج الجدلى وبرؤية شاملة للأشياء إلا أنه فى النهاية كانت فكر، المجموعة الاشتراكية هى إعلان عن خروج هذه الشرائح من معترك النضال من أجل الاشتراكية ولذلك كان حل الحزب والانضمام للتنظيم الطلبعى البورجوازى الذى ثبت فساده وانهياره من أول احتكاك بسلطة السادات وتغرق الجميع وكل ذهب لحال سبيله، وترك العمال والفلاحين واقعين تحت مطرقة الاستغلال الرأسمالي والملكيات الكبيرة زراعية أو عقارية والأحداث الجارية والقوانين التى تصدر تباعا تؤكد سيطرة نظام الاستغلال والشعار الآن مصر أرخص أيدى عاملة في العالم.

أكثر من نصف قرن كفاح متواصل ومعارك وصمود وتحمل أقصى أنواع التعذيب البدنى والنفسى، إزهاق لأرواح الشهداء الذين سقطوا خلال هذه المدة بغض النظر عن صواب أو خطأ السياسة أو المواجهة إلا أن التنظيمات الشيوعية خلال هذه المدة خلفت تراثا لا يمكن تجاهله بل هو كا يفخر به الشعب المصرى وقوى التقدم العربية أذكر هذا بالمقارنة بتنظيم البورجوازية الطليعى عند أول احتكاك بين التنظيم وسلطة السادات انتهى كل شئ للذكرى.

## من أسباب انقسام حركة الشيوعيين المصريين

تسطيح الفكر الماركسي وعدم دراسة الواقع، وعدم تحديد الأهداف، والتركيب العضوى للتنظيم ومن ثم القبادة فلا يوجد بالقدر الكافي من يكتوون بالصراع الطبقي الحاد يوميًا خلال البحث عن لقمة العبش. وإن وجد بعض العمال فهم لم يؤسسوا نظريا بالقدر الذي يمنعهم من الانحراف. وكانت الولائية تلعب دوراً في شغل بعض العمال في هذه المناصب.

وهناك نقطة هامة هي محاولة كل انقسام الحصول على اعتراف دولي من أي حزب أوربي وأو من أي هيئة ترخص له بالعمل في هذا المجال، النقطة الغائبة كان هناك اعتقاد أن الشيوعيين المصريين قاب قوسين أو أدني من استلام السلطة وكل تنظيم أو تكتل يطمح في الحصول على هذا الشرف العظيم (أحلام يقطة وتفكير مبتافيزيقي).

## زملاء راحلون:

وفى النهاية أقول إن شهادتى لم تنشر قبل ذلك ولم أدل بها لأى جهة، وأنا أعترف بأن هذه الشهادة ليست دراسة بل هى ماوعته الذاكرة وأرجو أن أقمكن من الاقتراب أكثر من الأحداث فهى مسيرة نصف قرن وصعب أن نوجزه فى بضع صفحات.

# شهاده

فذرى لبيب

## البيانات الشخصية

تاريخ وموطن الميلاد: ٧ فبراير ١٩٢٨، سنورس - الفيوم.

الحالة الاجتماعية : متزوج من السيدة امتثال محارب غبريال (قانونية) وأنجبت ابنتين توأمتين هالة وهيام.

## المؤهلات الدراسية والمهن التي عملت بها

المؤهلات: بكالوربوس علوم فى الكيميا ، والجيولوجيا - مايو ١٩٥١ - كلية العلوم جامعة فؤاد الأول - ماجستير فى الجيولوجيا ثم دكتوراه من ١٩٧٧ - ١٩٨٧ على التوالى كلية العلوم - جامعة القاهرة.

المهن : مدرس من سبتمبر ١٩٥١ حتى مايو ١٩٥٤ (مدرس أشيا وصحة وحساب، ثم طبيعة بكفر الزيات ثم طنطا). جبولوجى من مارس ١٩٦٦ حتى فبراير ١٩٨٨ بالهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية. من ١٩٨٦ حتى الآن مسئول الاعلام بمنظمة تضامن الشعوب الافريقية الآسيوية.

فترات الاحتجاز: ٢٩ مايو ١٩٥٤ إلى ٢٩ مايو ١٩٥٧ ثلاث سنوات أشغال شاقة وبعدها سنتان، هروب من المراقبة. منذ الربع الأخير لعام ١٩٥٧ حتى يوليو ١٩٥٩ حيث أعتقلت حتى إغلاق المعتقل في ١٩٦٤/٤/٤.

اعتقال في سبتمبر ١٩٧٨ (كامب دافيد) مدة ثلاثة شهور

اعتقال في اكتوبر ١٩٨١ (مقتل السادات) مدة تسعة أو عشرة شهور

اعتقال في ١٩٨٩ (إضراب الحديد والصلب) مدة شهر.

أى بيانات شخصية أو عائلية أخرى تفيد في التعرف على السيرة الذاتية :

والدى : ناظر محطة بالسكة الحديدية (حاصل على الكفاءة ثم مدرسة التلغراف)

والدتى : متعلمة وإن لم تكمل تعليمها لزواجها المبكر.

الأخوة : سبعة ذكور تعلموا جميعًا في الجامعة وكان ترتيبي الثاني بين اشقائي، وهناك

أخت ترتيبها الخامسة توفيت وعمرها تسعة شهور.

ارتباطاتي الفكرية: كان أبى معلمي وأستاذى الأول في غرس الوطنية، كان وفديًا شديد الوطنية مان وفديًا شديد الوطنية شارك في ثورة ١٩٩٩، يعادى الانجليز كمحتلين خاصة والأجانب عامة. أسماني فخرى على اسم فخرى عبد النور النائب الوفدى لمديرية جرجا التي ننتمى إلى عاصمتها وسوهاج. (ورغم وطنيته تلك إلا أنه سيفزع عندما أتحول إلى الفكر الاشتراكي خوفًا على عما سيحل بي، وما حل بالفعل).

نحن الآن في عام ١٩٤٠ ووالدى معاون محطة جرجا وأنا في السنة الرابعة الابتدائية ومنزلنا منزل حكومي قرب المحطة مباشرة – أقرأ الاهرام يوميًا، قوات الامبراطورية البريطانية هنود، موريشان، كندبين، استراليين، نبوزيلنديين، انجليز، كلها وبمعداتها تعبر في القطارات مرة إلى المنسمال وصرة إلى الجنوب. ضحايا الغارات الجوية على القاهرة والاسكندرية والمهاجرين إلى منابعهم يتكدسون على المحطة وفي الحديقة الممتدة خلفها، وكذلك العسال الذين يساقون للعمل في معسكرات الانجليز. ونحن نكره الانجليز ونشمت في هزائمهم وننبهر بألمانيا وهتلر، نؤمن بأن عدو عدونا صديقنا. ونحن الروق الملك الشاب.

وقطار الركاب يحمل طبقات المجتمع جميعًا، بدءً من عربات النوم (البولمان) والأكل حتى عربات الدرجة الثالثة: تتفرج دوما عليهم وهم يتفرجون علينا أحيانًا.

المحطة وإن كانت مكانا ثابتًا غير أن العالم يأتي إليها أو يصدر عنها. هي مكان ثابت يوج بالحركة. وكل ذلك نعيشه ونعايشه.

ومدرسو اللغة العربية الأزهريون عامى ١٩٤٢.٤١ (الأولى والثانية الثانوية) يهاجمون الانجليز والاستعمار في الفصول الدراسيةفي مدرسة رزق الله مشرقي الثانوية بجرجا ويشحنوننا بالعداء لهم.

وفى أسوان الشانوية عام ١٩٤٤، ينتصب ميرابو (وهو الاسم الذي أطلقناه على مدرس التاريخ) شامخًا يحدثنا عن الثورة الفرنسية، وينهى ما يقول بضرورة أن تقوم في مصر ثورة مثل الثورة الفرنسية وتعلن الجمهورية، ولأول مرة تنكسر صورة الملك وهتلر ليضافا إلى صفوف الأعداء. ويجئ عام ١٩٤٥ أحد المفتشين (أ.اسماعبل مظهر على ما أتذكر) وأنا في التوجيهية في مدرسة أسوان الثانوية ويخطب فبنا قائلا : لابد أن يخرج منكم عرابي آخر، مصطفى كامل آخر، سعد زغلول آخر،

المنزل والمدرسة وموقع عمل أبي كانت المنابع الأولى للمعرفة الوطنية وتهاويم طبقية أو اجتماعية بصورة أدق.

## لكننى أود التوقف هنا عند أحداث أربعة

(١) كنا نقضى الأجازات الصيفية في بيت أخوالى بالقاهرة. وكان خالى الأصغر وهو يكبرنى بأربع سنوات صديقا لى وطالبًا بكلية العلوم. وكنت أسمعه يتحدث مع أصدقائه وزملاته عن العدالة الاجتماعية والمساواة والعمال والفلاحين والكادحين والاشتراكية والامبريالية. غير أن تلك الاشياء كانت تبدو لى، في تلك الفترة، مثل دردشات أصدقاء في أمور تخصهم ولا تخصني.

(٢) اجتاحت الملاريا عام ١٩٤٤ مديرية أسوان، وقيل إنها جاءت مع قوات والحليفة». كان الناس يتساقطون في أفواج متتالية. وأرسلت الحكومة معونات من الزيت والبطاطين كان الناس يتساقطون في أفواج متتالية. وأرسلت الحكومة معونات من الزيت والبطاطين المسكويين. غير أن المشرفين على التوزيع قاموا بنهبها وإلقاء الفتات إلى الفلاحين (في المحاميد) فقاطقوا المشرفين المحميين بالعسكر فأطلقوا الرصاص على الفلاحين وقتل من قتل وجرح من جرح وكنت شاهد عيان لما جرى، فصدمت صدمة عنيفة، إذ لأول مرة أرى العسكر المصريين يقتلون الفلاحين المصريين المرضى الجوعى حماية للموظفين الملصوص. ولم تعد القضية التي تشغلني هي الأجنبي أو الانجليزي المحتل فقط. إذ برزت أمامي، ورعا بدون وعي كامل حينذاك، قضايا الداخل، قيضايا الشعب والحكومة. وكانت تلك نقطة حاسمة في مسار حياتي.

(٣) بدأت أنتبه لأشياء أسمعها ، ربما كانت في البناية تثير دهشتى أكثر من قلقي، أن قرية المحاميد إلى جوار أدفو والتي كان والدي ناظرا لمحطتها ، يبلع زمام أرضها ثلاثمائة فدان تمتلكها كلها سيدة واحدة ، لا تأتي لترى أرضها أو الفلاحين الذين يعملون بها أحباء أم أمواتا ، وأنها تترك لأحد الرجال الفتوات مهمة جمع الإيجار أو المحصول مقابل استفادته بعائد

عدد من أفدنتها.

وأن نجح حمادى بما فيها محطة السكة الحديدية ملك لأحد الأمراء ويدعى على ما أتذكر يوسف كمال. وأن وادى كوم أمبو المزروع قصبا ومصنع السكر ملك لعبود باشا. وأن هذا الرجل يملك فى يديه مصير آلاف الفلاحين والعمال العاملين فى أرضه أو مصنعه.

(٤) وبدأت أكتب لصديقى عبد الله محمود كامل والذى تعرفت عليه فى العدوة - فيوم، عام ١٩٤٣، عن الظلم الذى أراه وعن بشاعة حياة العمال والفلاحين، وأن هنالك سادة من المصرين لا يقلون هولاً عن الأجنبى والانجليزى، وبدأ يظهر، وربما بشكل هلامى فى البداية، للقضية الوطنية المرتبطة بالانجليز والأجانب، بعد اجتماعى هو العدالة الاجتماعية، ووقف النهو والاستبداد المصرى - المصرى.

(٥) تهاوى الانبهار بهتلر عدو عدوى، عندما رأيت بعينى، وكنت فى القاهرة فى الإجازة الصيفية، ضحايا الغارات الجوية الالمانية على الأحياء الشعبية وكلهم من المصريين، وليس فيهم انجليزى واحد، وقعقعة مدافع ستالينجراد وبداية هزية النازية. تهاوى الحب الذى كنت أكنه للملك الشاب فاروق، فهو رأس الدولة التى تقتل الفلاحين وتحمى السادة ويدأت تتجمع في رأسى دروس مدرس التاريخ عن الثورة الفرنسية ضد الملكية والاقطاع وضرورة حدوث ثورة مثلها في مصر. كما بدأت تستيقظ في أعماقي الأفكار التي كنت اسمعها عن الاشتراكية والكادحين والعمال وألفلاحين من أصدقاء أصغر أخوالي، وتناقشت مع بعض الاصدقاء المقرين ومنهم ألفونس عزيز في تلك الأحوال وكونا مجموعة أسميناها «بالاشتراكيين» وكان عدونا المباشر الذي نثير معه جدلا مستمراً هو مدرس اللغة الانجليز وهو انجليزي، يقال إنه كان يعمل في المخابرات الانجليزية، ويعيش على ربع رئة، إذ أفسدت باقي رئتيه الغازات السامة من الحرب العالمية الأولى.

وكمانت توزع علينا في المدارس حينذاك صور قادة الحلفاء تشرشل والعلم الانجليزي، روزفلت والعلم الانجليزي، روزفلت والعلم الأمريكي، تشاى كاى شبك والعلم الصينى، وستالين والعلم السوفيتي. وعلقت على باب الغرفة التي أسكنها وأخوتي في أسوان صورة ستالين والعلم السوفيتي، وكنا حينذاك في أسوان في التوجيهية (الثانوية العامة) عام 25-1950.

## ارتباطاتي الايديولوجية والتنظيمية

عام ١٩٤٥، التحقت بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم. جامعة فؤاد الأول ، والتحق ألفونس عزيز بكلية التجارة، ولحق بنا عبد الله محمود كامل بعد عام ليلتحق بكلية التجارة أيضًا.

كانت شوارع القاهرة ملبشة بالجنود الانجليز، ودفعنى منظرهم الاستفزازى وسلوكهم المستهتر، وكونهم جنود احتلال إلي التفكير في ضرورة البحث عن طريقة لقتل ما أمكن من هؤلاء الجنود والضباط.

وعندما لاحظ أحد زملاتي بالكلية حماسي واندفاعي في التحركات الوطنية حينلك، 
دعاني لحضور أحد الاجتماعات السرية، وكنت أتوقع وأنا ذاهب معه أن محور النقاش سوف 
يكون حول التدريب على الأسلحة وقتل جنود الاحتلال. لكن الأمر كان شديد المفاجأة لي إذ 
تأخر أحد الزملاء عن موعد الحضور خمس دقائق فجري نفاش ممل طويل حول أهمية عدم 
التأخير. تم أخذ أحدهم يقرأ من كتاب صغير ويشرح أشياء لم أفهم منها شيئا (عرفت فيما 
بعد بزمان أن هذا الكتاب هو كتاب الأسس اللينينية) وأحسست بإحباط شديد. وحضرت 
اجتماعاً آخر وآخر. وأنا لا أفهم شيئا، فقد كان ما يشغل بالي هو متى ينتهي هؤلاء من قراءة 
هذا الكتاب «العسير» ويبدأون في تدريبي على قتل الإنجليز. وكان ذلك في أواخر ١٩٤٥.

قى تلك الأثناء بدأ أصدقاء خالى الأصغر فى الحديث معى للاتضمام إليهم. وكنت قد برزت فى المظاهرات أخطب وأهتف. لم أكن أعرف أن هنالك أكثر من شئ، لكنهم شرحوا الأمر لى . وبدأت أفهم : إننى الآن فى منظمة الحركة المصرية للتحرر الوطنى (حمتو) وهم منظمة «اسكرا» أى «الشرارة». وأخبرتهم أننى لا أستطيع أن أترك الآخرين هكفا. فتركوا لى مهلة أختيار خلالها. لكنهم كانوا الأكثر وجودا ونفوذا فى الكلية. مما شدنى إليهم لنشاطاتهم، فحسمت أمرى بالانضمام إليهم. كان منهم فى تلك الأيام جمال غالى، فاطمة زكى، سعد زهران وغيرهم وغيرهم، وكان من المعيدين عبد المعبود الجبيلى وعبد الرحمن الناصر وغيرهما.

عندما أبديت موافقتي على الانضمام لاسكرا وضعوني في تجربة. أعطوني منشوراً وطلبوا منى توزيعه دون إعطائي فكرة عن الكيفية التي أوزعه بها. يبدو أن المطلوب كان اختبار قدرتي على التصرف. وضعت خطة للتوزيع، كان المدرج يفتح مبكراً لتنظيفه. وكان الطلبة يدخلون لحجز أماكن لهم في الملاج ويغادرونه. وكانت تلك فرصتى، فوضعت نسخة من المنشور على كل مقعد وغادرت أيضاً. وعندما دخل كل الطلبة المحاضرة كان في يد كل طالب منشور. وثارت ضجة شديدة حول الموضوع. واستدعاني حرس الكلبة للتحقيق، لكن شيئا لم يثبت على من وانضممت إلى واسكرا ع بعد أن اعتذرت لصديقي في (ح.م)، وأخبرته بما حدث. عندما طرحت عليهم فكرة قتل الانجليز ناقشوني في الإرهاب القردي وعدم جدواه، وأن قتل جندي أو ضابط المجليزي لن يجلي قوات الاحتلال، إنما الجلاء يتم بمعركة تشارك فيها كل القوى المعادية للاستعمار. إننا نشكل جبهة من الناضلين للتحرر ضد الاستعمار وأعوانه من

الاقطاعيين والرأسماليين المرتبطين به. ومن هنا يجب الاهتمام كل الاهتمام بتنظيم الشعب

اهتم الزملاء اهتماما كبيراً بعملية التثقيف إلى جوار العمل الجماهبرى والذى يكاد يكون يوميا. وكان التثقيف ببدأ بالابسط إلى الأكثر تعقيداً. وكنا تكلف نحن أعضاء الخلية (بعد فترة) بتلخيص كتاب وعرضه، وأتذكر أننى كلفت بتلخيص البيان الشيوعى. وأقبلت على تنفيذ هذا التكليف بهمة، غير أنى اكتشفت، أنه من شدة خوفى أن أفقد شيئا وأنا ألخص أننى كتبت تقريباً نسخة أخرى من الكتاب. (غير أن ذلك أفاد كثيراً فيما بعد، حتى أصبح الواحد منا يعرض ما كلف به دون عناء).

## وسوف أتناول فيما يلى بعض المعارك والنشاطات الجماهيرية :

#### الشهيد محمد على

وتعبئته، فالمعركة طويلة وقاسية.

عندما بدأت المظاهرات فى جامعة فؤاد الأول ابتداء من ٩ فبراير ١٩٤٦، وبعد أحداث كوبرى عباس، كنا نقطع الطريق على السيارات المحملة بالحصى أو الأحجار والعابرة أمام الجامعة، لتدخل حرم الجامعة وتفرغ ما فيها كى نستخدمه فى مهاجمة البوليس أو رده، وأوقفت إحدى السيارات وتعلق «محمد على» ببابها إلى جوار السائق كى يقوده إلى داخل الجامعة، فدفع به السائق ليسقط تحت العجلات، واندفع هاريًا.

وحُملت جثته إلى كلية طب القصر العينى وتم إخفاؤها بمعرفة طلبة الكلية، كى يتم تشبيع جنازته بطاهرة ضخمة في اليوم التالي. وبدأنا نغادر حرم الجامعة إلى القصر العيني استعدادا لحشد الغد ولحراسة جنمان الشهيد، وحاصر البوليس المصرى برناسة الضابط الانجليزى فيتز باتريك القصر العينى وبدأت معركة بيننا وبين القوات المحاصرة لنا. وكان سطح القصر العينى ملينا بصناديق قديمة وأقطان فأشعلناها وألقينا بها عليهم ففروا هاريين فخرجنا إلى الشارع وقلبنا عربة ترام. وكسرت أعمدة مصابيح غاز الاستصباح فاندفع الغاز منها مشتعلا كالنافورة. ودامت المعركة حتى منتصف الليل. فطلب أحد كبار الضباط المصريين التفاوض. وتسك بتسليم الجثة وانصراف الطلاب. فرد الطلاب عليه باحتجازه وإعلان هذا الاحتجاز، وقرابة الفجر اقتحم البوليس القصر العينى وانتزع جثمان الشهيد وألقى القبض على بعض الطلاب.

#### ۲۱ فبرایر ۲ ۹۶

كان يوما يؤكد بحق المواجهة بالحشد الشعبى الجبهوى للمناصلين من أجل التحرر فى مواجهة الاستعمار وأعوانه. وكنت مكلفًا بالهتاف. وكان اشتراكى فى هذا اليوم هو الذى رسخ فى أعماقي المواجهة المماعية بديلاً عن المواجهة الفردية وعمليات اغتيال الجنود والضباط البريطانيين. كانت نقطة تحول من الشقة فى النات فقط، إلى الشقة بالذات من خلال الشقة بالمجموع والارتباط بها.

#### توزيع مجلة الجماهير وصوت الطالب

كان توزيع المجلة الخاصة بالنظمة باليد هاما للغاية. إذ كان يوفر وسيلة طبيعية لإجراء حرارات حول محتوياتها وهو عمل دعائى ممتاز كما كان يوفر علاقات تقوم على الاقتناع، وقد خلقت تلك العلاقات مراكز ثابتة للتوزيع عند بقال أو حلاق أو حرفى أو صاحب مقهى. وغدت تلك المراكز شبكة من المتعاطفين والأصدقاء الذين يجمعون التبرعات عند بيعها، وربا جُند البعض منهم.

كما كنا تقوم بتوزيع مجلة صوت الطالب في الجامعة.

#### لجان مقاومة الكوليرا

شاركت رابطة الطلبة المصريين وهي في الأصل تنظيم ديمقراطي لاسكرا في معركة مقاومة

فسخسرى لبسيب

ويا ، الكوليرا، كنا نشكل لجانًا في الأحياء الموبوءة. وقد شكلت أنا ومحمد محمود عثمان لجنة المقاومة الكوليرا في جزيرة بدران. وقد بلغ عدد المتطوعين فيها حوالي سبعين عضواً، كنت ومحمد عثمان فقط الشيوعيين في هذه اللجنة. وقد نجحت اللجنة إلى أقصى حد ممكن. إذ كنا نقوم بأعمال الوقاية في البيوت التي لا يوجد بها مصابون، وأعمال الإنقاذ السريع للمصابين والتطهير لمنازلهم.

وأتذكر أنه جاءت تبرعات دوائية للرابطة من الخارج، فاحتجزتها وزارة الصحة، ودعت الرابطة إلى حشد يتوجه إلى وزارة الصحة. وقد اعتصمنا على سلالم الوزارة مطالبين بالإفراج عن تلك المونات الطبية.

#### النادي المصرى السوداني

كنت وفتحى خليل وميشيل سعد من سكان شبرا. ولذا كان يجمعنا نشاط الحى إلى جوار نشاط الكية. وأنشأنا ومعنا فريد رمزى ورشدى خليل وكان صبيا فى ذلك الوقت ناديًا، فى مبنى من دور واحد تحيط به أرض واسعة أشبه بالفيلا. وأطلقنا عليه اسم النادى المصرى السيوداني. وكان ناديا ثقافيا رياضيا. وقد افتتحه اسماعيل الأزهرى المناضل السوداني، والذى أصبح أول رئيس وزرا، للسودان بعد الاستقلال. كان تفكيرنا منصبا على ضرورة وجود شكل علنى يربط شباب الحى بنا، وقد نجح النادى بالفعل، لكنه أغلق فى حملة صدقى عام 1857. وأصبح النادى على ما أتذكر مركزاً لجماعة الإخوان المسلمين.

## حرق الكنائس

حرقت كنسية في إحدى المديريات رعا في الزقازيق، واجتمع الشباب المسيحى في كنيسة ». في مارع جزيرة بدران. كان الغضب عنيفا، والشعار المرفوع «حرق جامع مقابل حرق كنيسة ». ودخلنا في نقاش حاد للغاية، باعتبار أن تلك مؤامرة انجليزية ليتطاحن أبناء الوطن وحرف المعركة، إذ بدلا من أن تصبح ضد الانجليز، تصبح فيما بين المصريين وبعضهم البعض، تطبيقًا لشعار «فرق تسد»، وأننا يجب ألا نستكمل لهم مؤامراتهم. ونجحنا في تحويل الغالبية العظمي إلى صفنا، ووأد فكرة العين بالعين، في هذا المجال في مهدها.

#### انتخابات الكلية

كان هنالك اتحاد الطلاب ويجيئ من خلال انتخابات عامة لكل طلبة السنة الدراسية. كنا كما قلت سابقا، وفي حدود ما كنت أعرف، ثلاثة بالسنة الأولى: قتحى خليل، ميشيل سعد وأنا، وكان هنالك حوالي ٢٥ إخوانيا. ولم يكن هؤلاء الإخوان يحصلون على غير أصواتهم، أما مرشحونا فكانوا يحصلون على غالبية الأصوات غير الإخوانية، وكان عدد طلاب السنة الأولى حوالي ١٥٠ طالبًا.

وكان هنالك أيضًا الاتحاد العلمى، ويجيئ من خلال انتخابات فى أقسام الكلية المختلفة: الكيمياء، الطبيعة، الجيولوجيا، النبات، الحيوان، الرياضة البحتة.. الخ.. من السنوات المختلفة. وكنت أنجع دائما فى الاتحاد العلمى بالتزكية عن قسم الجيولوجيا للسنة الدراسية التي أكون بها.

أتذكر أن فاطمة زكى، وكانت في البكالوريوس، خاضت معركة الاتحاد العلمي في مواجهة زعيم الإخوان المسلمين بالكلية، وكان شعارة ولا تنتخبوا امرأة. غير أنها نجحت نجاحا ساحقًا ويا، هو وشعاره بالهزيمة.

ويعد أن تخرجت فاطمة زكى أنشئ قسم للكيمياء الصناعية بكلية الهندسة جامعة فؤاد الأول، وكان معنى ذلك مزيداً من إغلاق الإبواب أمام خريجى الكليمة والغالبيمة منهم كيميائيون. وعقدنا الاجتماعات الاحتجاجية وجاحت فاطمة زكى لتخطب فينا فى أحد المدرجات، شارحة حال الخريجيين السبئ للغاية الآن، فما الحال لو دخل المهندسون الكيمائيون المنافسية التى هى بالنسبة للعلميين خاسرة. إذ أن نفوذ المهندسين فى المجال الصناعى هو النفوذ السائد، ونفوذ العلميين ضئيل إلى حد كبير. واشتعلت الكلية، فأغلقت، لكننا كنا نحضر ونعقد الاجتماعات فى الحدائق القريبة من الكلية (كما كان يحدث أثناء الشورة الفرسية)، غير أن المعركة انتهت فى غير صالحنا.

كانت كلية العلوم جامعة فؤاد الأول في هذه الفترة معروفة بالكلية الحمراء، فقد كان النفوذ الطاغي فيها للشبوعيين.

وأود هنا أن أذكر واقعة تصور عقلية الطلاب حينذاك بغض النظر عن انتما التهم السياسية

أو الفكرية. كان عددنا محدوداً في قسم الجيوليوجيا في السنة الأولى. وكانت ببننا علاقات حميمة. كنا ندرس الجيولوجيا - الحيمياء - الحيوان - النبات - وتنتهى دراسة النبات في السنة الأولى ولا نتواصل معاً. كنا في حصة عملية وجاء مدرس النبات فوجد أحد زملاتنا يسير جيئة وذهابا في المعمل. سأله في غضب، لماذا تفعل هذا؟ قال في هدو، لقد أنهيت المطلوب منا في هذه الحصة. زعق المدرس: اقعد بلاش مرقعة. وغادر. ودوت كلمة «مرقعة» في آذاننا كالفرقعة. وللحال قمنا قومة رجل واحد، وخلعنا معاطفنا المعملية البيضاء، وتوجهنا إلى مكتبة الكلية حيث كتبنا احتجاجاً شديد اللهجة إذ أننا لم نكن نتوقع صدور مثل تلك «الأكلمات» من أستاذ بالجامعة، كما أننا كطلاب في الجامعة لا نقبل البتة أن توجه إلينا مثل تلك «الألفاظ» ودخل أضخم ثلاثة فينا علي الاستاذ، فخرج إلينا يعتذر بشدة، وينفي أيضاً بشدة أنه قصد إهانتنا. وفي نهاية العام اسقط هذا الاستاذ «الجامعي» كل من كان موجوداً ووقع على عريضة الاحتجاج، دور أول، ودور ثاني. وأصبع يباهي بعد ذلك بما فعله في دفعة أننا ندمنا على ما فعلنا، فقد كان اعتزازنا بكرامتنا يفوق كل شئ. وقد غدا من أبناء هذه أنا ندمنا على ما فعلنا، فقد كان اعتزازنا بكرامتنا يفوق كل شئ. وقد غدا من أبناء هذه الدفعة اساتذة بالجماعات ورؤساء مجالس إدارة شركات وأعضاء بالبرلمان.

تلك صورة أو لحة لما كان عليه أبناء هذا الجيل.

#### الوحدة والانقسام

قت وحدة أسكرا والحركة المصرية للتحرر الوطنى، وأعلن عن تكوين الحركة الديقراطية للتحرر الوطنى «حدتو» لا أتذكر شبئا عن هذه الوحدة، وهل كنا نخبر بما يجرى أم لا، والأقرب لما حدث أننا لم نعرف شيئا عن الوحدة قبل إقامها. كنت وقتها عضوا قاعديا أو عضو لجنة قسم شبرا على أكثر تقدير. لكننا فرحنا بالوحدة فرحا شديداً واحتفلنا بها. قيل وقتها أن أعضاء المنظمة الجديدة حدتو حوالى أربعة آلاف عضو. وأن البعض ، ممن كانوا يزمعون الزواج، تبرعوا بتحويشة العمر دعما للتنظيم الوليد، واحسسنا فعلا بأننا قوة حقيقية، وأننا «على مشارف تحقيق الاشتراكية».

لم أحس يجديد بعد الوحدة من الناحية التنظيمية، فمن كنت أعمل معهم في الكلية أو في الحي ظلوا كما هم على وجه التقريب. غير أنه بدأت نغمة تذمر ترتفع بعد فترة حول نفوذ الأجانب في المنظمة، وخط يونس للقوات الوطنية الديقراطية، والعمل في صفوف العمال، وأن ناتج الوحدة كان يجب أن يكون الحزب الشيوعي لا الحركة الديقراطية.

ويظهر من ذلك أن الصراع حول مقومات الوحدة السياسية والتنظيمية والجماهيرية بدأ بعد الوحدة لاقبلها. ومشاركة الستويات دون القيادية بدأت بعد الوحدة لا قبلها. وقد حدث كل الوحدة لا قبلها. والسحن الفكرى عبر ما يسمى بالاتصالات الجانبية والاجتماعات غير التنظيمية، والشحن الفكرى عبراهل الثقة، وهم بالنسبة لى من أعضاء اسكرا سابقا. كنت متلقيا أكثر منى فاعلا، فقد كان ما يجرى أشبه بالدوامة لا أعى ما يحدث بالضبط، حتى أنه عندما حدث انقسام التكتل الثورى بقيادة سليمان وسيف (شهدى عطية وأنور عبد الملك) وجدت نفسى جزء من هذا التكتل.

أتذكر لقاء حضره سعد زهران وربما داود عزيز ليشرحا لنا ما جرى - وظهر التكتل الثورى بعدها باعتباره المنقذ للحركة الشيوعية وأداتها لتحقيق أهدافها.

وكلفت أنا وعبد الله محمود كامل وعبد المجيد أبو زيد بإعداد المكتبات والأجهزة الفنية للتنظيم الجديد. كنت أسكن في حجرة فوق السطح في شبرا. وكان على أعضاء التكتل أن يقدموا ما في حوزتهم من كتب نظرية وأجهزة فنية إلى حجرتي حيث اكتظت بما احتوت. واضطررنا إلى نقل كل ذلك إلى دكان ترزى في الدقى بسيارة محمد سيد أحمد. وكدنا نسقط في يد البوليس ونحن نقسم الكتب إلى مجموعات. كتب عليها اسم المنطقة التي سترسل إليها. فقد كان الدكان في دور أرضى على الشارع مباشرة، ونحن نعمل ليل نهار. وكانت قد ألقبت متفجرات على ببت النحاس باشا بالقرب منا، غيرأننا أفلتنا بأعجوبة ونقلت كل تلك الأشباء إلى مكان ما في الهرم.

الهام هنا، هو أن عبد الله كامل، انتقى مجموعة من الكتب النظرية ملا بها حقيبة أخفاها فى مسكنه، باعتبار أنه يتوجب أن نعرف نحن بأنفسنا الفكر النظرى لما نزمن به سياسيا. (وقد شكلت تلك المجموعة جوهر التثقيف الذاتي الأساسي لنا. كان علينا أن نتعرف على الماركسية اللينينية من منابعها في أعمال ماركس وانجليز ولينين).

#### التكتل الثوري ينهار

توالت الضربات البوليسية على التكتل الثورى، وبدأ ينهار.

كُلفت بأن التقى بعدد من الأعضاء والعضوات الأجانب. وتم اللقاء في منزل د. فريد حداد في شبرا. كانوا قرابة العشرين، من جنسبات مختلفة، ولم تكن غالبيتهم الساحقة تعرف في شبرا. كانوا قرابة العشرين، من جنسبات مختلفة، ولم تكن غالبيتهم الساحقة تعرف العربية. ووجدت نفسى أرفض الحديث بغير العربية وأصر على ذلك. فقام أحدهم بالترجمة للأخرين. وبعد نقاش طويل من جانبهم حول ضرورة أن يلعبوا دوراً جماهيراً وخاصة بين العمل، أنهيت النقاش بأنهم أولا لا يجيدون العربية فكيف بهم يتعاملون مع عمال لا يعرفون غيرها. وثانباً أن لهم دوراً، ولكن في غير العمل الجماهيري. ويتلخص هذا الدور في مهام ثلاث. المساعدات المالية، وإخفاء الهاربين وتأمين الاجهزة الفنية وتشغيلها. غير أن فكرة عمال كانت سائدة كالاعصار دون تبصر أو روية. فتركوا التكتل وذهبوا إلى «القاعدة المشتركة» محتجين وهي شكل تنظيمي فضفاض ينضم إليه من يشاء لإدارة صراع نظري وسياسي وجماهيري. وقد انتهت أعمال القاعدة المشتركة بإعلان المنظمة الشيوعية المصرية (م.ش.م)

انقطع الاتصال بنا (وقد عرفت فيما بعد أن فتحى خليل وفريد رمزى وفريد حداد وعبد المجيد أبو زيد قد انضموا إلى منظمة «طليعة العمال»، وأن سعد زهران وداود عزيز قد بدأوا مع زملاء آخرين الإعداد لإعلان «الحزب الشيوعى المصرى»).

كان التكتل الثورى قد تحول من الانهيار إلى التصفية التامة.

#### ما بعد التكتل الثوري

كان على أنا وعبد الله كامل أن نركز على تشقيف أنفسنا، فقد بدأت حرب النصوص والاقتباسات. وقد ظهرت منظمات جديدة على الساحة كلها خارجة من حدتو أو التكتل الثورى. لم يحتل فهم الواقع المصرى حيزاً كبيراً في هذا الصراع. كان هذا التنظيم يتخندق ورا، «ما العمل» وذلك ورا، «خطوة للأمام وخطوتين للخلف»، وهكذا. وكانت حياتنا الخاصة والعامة تثير في نفوسنا أسئلة اجتهدنا أن نجد لها حلاً من خلال الفهم النظرى.

وقررنا أن نبدأ مستقلين بتحسس طريقنا وأفكارنا.

لقد قررنا عدم دخول والقاعدة المستركة»، فقد نظرنا إليها كسوق عكاظ ومباراة نصوصية، وساحة للاختراق البوليسى. كما قررنا عدم دخول م.ش.م لأنها يسارية، وأن نظرية ١٠٠/ عمال تتنافى وأعمال سبق وشاركنا فيها أو قمنا بها، وهى أعمال جمعت بين عمال ومثقفين ومواطنين عاديين، وإن كنا نؤمن وبعمق بالدور القيادى للطبقة العاملة. كما لم يكن هنالك مكان للعودة إلى حدتو وخط القوات الوطنية الديمقراطية سياسيا والتنظيم الفئوى تنظيمياً، وكانت لنا تجربة كالصدمة مع عمال منظمة «طليعة العمال» (ولم نكن نعرف عنها شيئا) فامتلأنا بالنفور منها.

كنا لا نؤمن بنظرية ١٠٠٪ عسال، لكننا كما قلت كنا نؤمن وبعمق بدور الطبقة العاملة القائد، ولهذا بدأنا النزول إلى أماكن تجمع العمال في المقاهى في شبرا الخيمة وإمهابة. كنت ما أن عود من الكلبة عصراً أو مساءً حتى أرتدى ملابس قديمة ونتوجه أنا وعبد الله كامل إلى تلك المقاهى سعيا لتجنيد العمال. وأصبحت معروفا لمن ألتقى يهم في امهابة باسم الأسطى عفيفي ومن ألتقى بهم في شبرا باسم الاسطى مختار. كنا نقول بأننا عمال عاطلون نبحث عن عمل. ورغم أن هذه الفترة عرفتني جيداً بصناعة النسيج وعمال النسيج ومشاكلهم ومطالبهم غير أن حصيلة التجنيد لم تكن تعادل الجهد المبذول. كانت تجربة فاشلة.

التقنيا أثناء تلك المحاولة بعمال يُطلق عليهم اسم العسكرين (نسبة لمحمود العسكري- طلبعة العمال)، وكما قلت لم نكن نعرف عنهم شيئا، غير أن النقاش معهم كان غريبا وكان صدمة. إذ عندما عرفوا أننا كنا في وحدتو، هاجمونا بضراوة بل وهدونا بالضرب. لم يناقشوا معنا مسائل سباسبة أو نضالية أو عملاً جماهيريًا، أو حتى حاولوا ضمنا إلى تنظيمهم. لقد اعتبرونا شبئا ملوثًا يجب القضاء عليه. لقد كانت وحدتو، في رأيهم أشبه بكلوت بك (مكان الدعارة الرسمي) والتي عندما أغلقته الحكومة تناثر سكانه في دعارة سرية ليلوثوا القاهرة كلها. هكذا كان موقفهم ورؤيتهم للآخرين. (وأعتقد أنهم بما فعلوا قد أهروا فرصة ثمينة ربا كانت تحد من الانقسامية).

كما التقينا بإبراهيم عرفة (حوتر وهي اسم فرعوني كما قال لنا)، واعتقد أنه أصلا كان من الحركة المصرية للتحرر الوطني من ميكانيكي الطيران - وكان قد شكل تنظيما أطلق عليه اسم «اتجاه النضال الثوري»، وإن كنا لم نلتق بأحد غيره، وكنان مهتما للغاية بكتابة استراتيجية ثورية للنضال في مصر، مليئة بعبارات مثل «نحن ديناميت الثورة». «نحن مفرقعات النضال»، ولم نكن نقبل بمثل هذه التعبيرات الضخمة، وربا كنا نسخر منها مما يثير غضبه وحنقه (الرفيق حوتر تقدم عام ١٩٥٧ بتقرير إلى أعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، المصرى الموحد بالواحات الخارجة بمهنى جناح يطالب فيه يحل الحزب الشيوعي، باعتباره قد استنفذ اغراضه بانتصار عبد الناصر على العدوان الشلاثي، ودعا أعضاء اللجنة المركزية هنالك إلى كونفرنس ناقش التقرير وفنده ورفضه بالإجماع).

كما التقينا أيضًا بأعضاء من «العصبة الماركسية»، وجاء هنا اللقاء عن طريق عبد الله كامل. وناقشت مجموعتنا هذه القضية على أساس إجراء وحدة بيننا والعصبة الماركسية، وأتجاه النصال الثورى. غير أننا رفضنا أن تكون الوحدة تحت اسم العصبة الماركسية، فقد كان من الشانع عنها وقتها أنها رفعت شعار «فلنحنى رؤوسنا للعاصفة» أثناء حملة صدقى عام ١٩٤٦. لكننا رأينا في هذا الشعار صورة من صور الخوف التي لا تليق بالمناصلين وليس هنالك ما يلزمنا بأن نتحمل «عار» مثل هذا الشعار. واقترحنا أن يسمى التنظيم الجديد بنواة الحزب الشيوعي، أولا لأن ما يتشكل الآن تنظيم جديد، ربا تكون العصبة الماركسية هي مكونه الأساسي لكن هنالك مكونات أخرى أضيفت إليه، وثانيًا كي يكون الاسم معبرًا عن إحدى المهام الرئيسية لهذا التنظيم ألا وهو تكوين الحزب الشيوعي المصرى. إذ نحن بداءة لسنا الحزب لكننا نواة هذا الحزب. وقبل الاسم الجديد بعد جهد مع العصبة وأعلن تكوين منظمة نواة الحزب الشيوعي المصرى، وأصبع عبد الله كامل عضوا بلجنتها المركزية وكذلك إبراهيم عرفه.

وقمنا بتسليم المكتبة التي لدينا وآلة كاتبة كان قد استولى عليها أحد زملاء مجموعتنا من مقر عمله، ورونيو بداني (عزيزة).

لكننا فوجئنا بعد فترة قصيرة بفصلنا، بعد الاستيلاء على إمكانياتنا ورعا كان ذلك بسبب ما كان بيننا وبين إبراهيم عرفه من احتكاكات حول أفكاره، وما كان بسبب إصرارنا على تغيير اسم العصبة. (وأقول رعا لأننا لم نعرف الأسباب مطلقا). وكان هذا السلوك صدمة عنيفة لنا. كان ذلك في أواخر الأربعينيات (١٩٤٩). وقررنا تشكيل تنظيم جديد. أحسسنا أن الشيوعيين الذين يقولون بأنهم طليعة الطبقة العاملة، هم أنفسهم في حاجة إلى طليعة.

«ونحن هذه الطليعة» وأسمينا أنفسنا «طليعة الشيوعيين المصريين» (وكما هو واضع فإن الاسم هنا يحمل بوضوح تحديا بورجوازيا صغيراً).

## طليعة الشيوعيين المصريين (ط.ش.م)

أسس منظمة الطليعة خمسة هم: فخرى لبيب، عبد الله كامل، محمد درويش مصطفى وحسن حسنى (المعروف باسم فوزى أبو شنب) ومنصور زكى وكان على المؤسسين أن يصيغوا رؤيتهم فى: استراتيجية وتكتيك وبرنامج ولاتحة (كانت تلك الوثائق ضرورة للإعلام عن أى منظمة جديدة).

لا يكن القول بشكل عام أنه كانت لدينا معرفة عميقة بالواقع المسرى. كانت هنالك معرفة عامة وتجارب معاشة ومناقشات متصلة منذ عام ١٩٤٦: فهنالك حكم ملكى تسانده قوة رجعية من الإقطاعين وكبار الرأسماليين المرتبطين بالاحتكارات الاجنبية، وهنالك الاستعمار رجعية من الإقطاعين وكبار الرأسماليين المرتبطين بالاحتكارات الاجنبية، وهنالك الاستعمار البريطاني الذي يحتل بلادنا ويحمى هذه القوى حماية لمصالحها ولوجودها. وأن هنالك استغلالاً رأسماليًا للعمال في الأجور وساعات العمل وحق العمل ذاته والبطالة. وهنالك استغلال بشع للفلاحين وسطوة بلا حدود للاقطاعيين أي أننا بصدد معركة ضد الاستعمار والاستغلال تتجسد في خندق يضم الاستعمار البريطاني أساسًا والاستعمار الأمريكي الوافد والملكية والاقطاع وكبار الرأسماليين المرتبطين برأسمال الاجنبي. وكانت المعارك التي خضناها منذ عام ١٩٤٦ بشابة دروس عملية عن من يجسد داخليا هذه القوى المعادية وهي أحزاب الدستوريين والسعديين ومصر الفتاة والحزب الوطني (باستثناء جناح فتعي رضوان) والإخوان المسلمين. ورجال السراي مشل على ماهر ورجل الرأسمالية بخضته الحديدية اسماعيل صدقي - والخندق المقابل هو الخندق الذي تحصن فيه الوفد بتراثه الوطني اللبسرالي وخاصة شباب الطلبعة الوفدية (الرأسمالية المتوسطة) والكتلة أحبانا (الرأسمالية المتوسطة) والكتلة أحبانا (الوأسمالية المتوسطة) والكتلة أحبانا (والفلاحن).

هكذا امكننا من خلال الواقع الذي كنا نعيشه أن نحدد جبهتي الأعداء والحلفاء. هنالك حليف جوهري للطبقة العاملة هو الفلاحون والذي بشكل حلفهما معًا، المحور الأساسي للجبهة الوطنية في مواجهة جبهة الأعداء إلا أننى لا أزعم أننا كنا قد شاركنا في نضالات فلاحية، حتى يكون ذكرنا للحلف العمالي - الفلاحي باعتباره محور الجبهة ذكرا يقوم على المعايشة والخبرة لقد عايشنا وشاركنا في المحور الطلابي - العمالي، ولذا كان الحديث عن التحالف العمالي مع المثقفين الثوريين والبورجوازية الصغيرة والبورجوازية المتوسطة مسألة أفرزها الواقع والعمل النضالي ضد الاستعمار وحكومات الاقلية الرجعية. كانت فكرة الحلف العمالي الفلاحي، فكرة نظرية في الأساس، وهذه الجبهة تقودها الطبقة العاملة وحزبها الشيوعي.

وتسعى هذه الجبهة إلى تحقيق التحرر الوطنى من الاستعمار عسكريًا واقتصاديًا وإقامة حكم ديقراطى شعبى (ديكتاتورية الشعب الديقراطية) يقضى على جبهة الأعداء ويصادر عملكات الرأسماليين المرتبطين بالغرب ويقضى على الاستبغلال ويصادر أراضى الإقطاعيين ليوزعها على الفلاحين المعدمين، وتعمل من أجل السلام العالمي.

كنا نؤمن بأن هنالك ثورة على مرحلتين. مرحلة استكمال الشورة الوطنية الديقراطية ووضع أسس الانتقال إلى الاشتراكية، ثم المرحلة الاشتراكية. وفي ذلك كنا نختلف (كما كنا نعتقد) مع خط الحركة الديقراطية للتحرير الوطني (حدتو) إذ نراه يقف عن حد الشورة الوطنية الديقراطية. كما كنا نختلف أيضًا عن خط المنظمة الشيوعية المصرية (م.ش.م) الذي يهدف إلى تحقيق الاشتراكية مباشرة.

أما اللاتحة فقد قامت على أساس المركزية الديقراطية، وتنظيميًا رفض الشكل الفئوى في التنظيم.

## ووضعنا لنا قواعد خاصة بالتجنيد

- (١) التوجة أساسًا للعمال والفلاحين
- (٢) لا تجنيد من المثقفين إلا للخيرة الثورية منهم.
  - (٣) عدم تجنيد الأجانب
  - (٤) عدم تجنيد الأقارب.

وأود بالنسبة للنقطة الرابعة، والتي قصد بها محاولة منع الشللبة العائلية أن أذكر واقعة فقد تقدم لي نبيل صبحي (وهو ابن عمي) يطلب دخول التنظيم معنا، ورغم ثقتي في نضالبته وصلابته، إلا أننى اعتذرت له تطبيعًا لهذا البند، وإن ظلت علاقتنا متصلة. وقد فرجئت، يوم اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعى المصرى ٨ يناير ١٩٩٨، بنبيل صبحى عضوا في اللجنة المركزية عن حزب العصال والفلاحين الشيوعي المصرى وهذا يعنى أن ذلك البند كان متشدداً ضاراً بالنعو التنظيمي).

كما تقرر إصدار مجلة داخلية (الطلبعة) ومجلة خارجية (الصراع).

أما فيما يختص بقضية وحدة الشيوعيين، فقد شفلت حيزاً كبيراً من تفكيرنا. فقد كانت تجيرة الانقسام مريرة، وكانت «حدتو» معمل تفريخ لا يكف عن الانفجار. ومن هنا كان تفكيرنا في الوحدة يستبعد الاقتراب من حدتو (للخلاقات السياسية والتنظيمية ووجود الإجانب) ومن م.ش.م لذات الأسباب أيضاً. كنا نؤمن بأنه من أجل أن نتحد لابد وأن تكون نقاط الاتفاق والاختلاف واضحة.

#### وكانت خطوط الوحدة لدينا محددة في

(١) تبادل الوثائق (٢) تبادل المطبوعات

 (٣) التنسيق في مجالات العمل المختلفة، وخاصة العمالية، حيث إن إيماننا العميق بالوحدة كان مصدره الخشية الشديدة من انقسام الطبقة العاملة بسبب انقسام الحركة الشوعية.

- (٤) تشكيل لجنة وحدة تصدر مجلة تدير صراعا ايديولوجيا حول الوثائق والمواقف
- (٥) عند نضوج الصراع يُدعى إلى مؤتمر عام ممثل للمنظمات المشاركة في الوحدة لاعلان
   الحزب الشيوعي المصرى.
  - (٦) أننا لسنا عفردنا أو غيرنا عفرده هو الذي سيكون الحزب الشيوعي المصري.

وقد بدأنا العمل التوحيدي والتنسيقي مع نواة الحزب الشيوعي المصرى رغم ما حدث منهم معنا، فقد اعتبرنا أن الوقوف عند تلك المسألة دعم للاتقسام واستمراره.

بعد تكوين طلبعة الشيوعيين المصريين انضم البنا عمر مكاوى، كان طالبا فى كلية الطب شديد التدين. فما أن بدأت حرب فلسطين حتى ذهب هو ومجموعة من أصدقائه كمتطوعين إلى فلسطين للمشاركة فى قتال الصهيونية. وهنالك اكتشفوا خديعة الأنظمة والدور الاستعماري، وقد لعب الشيوعيون الشوام دوراً هامًا في ذلك، ففكر عمر ومجموعته في الذهاب إلى فيتنام لمحاربة الاستعمار غير أنهم قرروا العودة إلى مصر لمواجهة النظام المصرى على أرضه. وانضم عمر مكاوي ومجموعته إلينا.

كان انضمام عمر مكاوى دفعة كبيرة، بحماسه ونشاطه وتضحياته وبإمكانياته المالية، إذ كان له دخل شهرى (ريما عن ميراث) قدره ١٥ جنيها شهريًا. وكان هذا الدخل مقارنة بدخولنا كطلاب (٢,٥ إلى ٣.٠ جنيهًا وموظفين صغار مبلغا كبيراً. وقد مكنتنا مساهماته من النشاط على محورين هامين: الجهاز الفنى والتثقيف.

كان معنا منصور زكى وهو عامل طباعة، وكلف بإعداد مطبعة حروف على أن يتم شراء مكوناتها على أن بتم شراء مكوناتها على أجزاء، وعلى مراحل، ومن مناطق مختلفة، حتى لا يلفت الانتباه. ونجع منصور زكى نجاحاً كبيراً فى ذلك، وأعدت المطبعة على شكل مكتب، بحيث لا تثير أى انتباه فى وضعها العادى.

أما التشقيف ومتابعة الأفكار الماركسية (وكانت النظرية تسمى حينذاك بالنظرية «الماركسية اللينينية الستالينية وأفكار ماوتسى تونع»، وبعد موت ستالين سوف يصبح المسمى «النظرية الماركسية اللينينية الستالينية وأفكار ماوتسى تونع»، وبعد موت ستالين سوف يصبح قائمة. بالكتب التى نريدها، أرسلناها إلى مكتبة معروفة بتقدميتها في لندن، ومعها عشرة جنيهات إنجيهات إنجيبات المكتبة لنا ما طلبنا من كتب، ومعها عدد من الكتابات الصينية لما وتسى تونع ولى شاوشى وتبنع هسياوينج وغيرهم مثل «عن التناقض» «التناقضات في صفوف الشعب» «الصراع الداخلي في الحزب»، «كيف تكون شيوعياً جيداً»، «الجبهة الوظنية» الخ، وإفادة بأن ثمن الكتب عشرون جنيها، أي أننا مدينون لهم بعشرة جنيهات. كان معنى ذلك أنهم قد فهموا من نحن فأمدونا بكتابات هامة لم تخطر على بالنا، وأننا محن ثقد وبالفعل أرسلنا لهم بقية نقودهم وطلب بوالاتنا با يستجد لديهم من مطبوعات.

وكانت تلك الكتابات بالنسبة لنا كنزا ثميناً، فقررنا ألا نستأثر به وحدنا وأن نقوم بترجمة ما يكن وطبعه على مطبعتنا وتوزيعه. احسسنا بعمق أن تلك الأفكار أقرب إلينا وإلى واقعنا وتجربتنا. وبالطبع كان أول من أعطيناهم هذه الترجمات هم نواة الحزب الشيوعي، فأطلقوا علينا اسم «الانتهازية الصفراء»، نسبة إلى الصينيين أو الصفر.

كذلك كانت تطبع «الطليعة» و«الصراع» على المطبعة.واتسع نشاط المنظمة ما بين عمال النسيج وعمال النقل (الترام) وأصبح لدينا لجنة منطقة في شبرا الخيمة ولجنة منطقة في امباية وكان صلاح هلال من أبرز عناصرنا بين عمال النسيج، ومحمود فرغلي سكرتير نقابة عمال الترام من أبرز عناصرنا بين عمال النقل حيث كان لنا ارتكازان قويان بين هؤلاء العمال في مخزني الجيزة والعباسية. كما بدأت تتواجد من خلال العناص العمالية أو المشغفين (من أصول ريفية أو عاملين في الريف) علاقات فلاحية في بهتيم وأرياف طنطا وكفر الزيات.

وبعد انهيار م.ش.م انضمت إلبنا عناصر قليلة منهم جنفيف سيداروس وقد خاضت المنظمة بالاضافة إلى المعارك السياسية والمطلبية اليومية معركتين اساسيتين.

معركة عمال مصنع الشرق بإمبابة. كان لنا وجود لا بأس به بمصنعى الشرق والشوريجى ومحدود في المكوك الذهبي. وكان حسن حسنى هو مسئول منطقة امبابة التابعة لطلبعة الشيوعيين الموجودين في المصنع والمصانع الشيوعيين الموجودين في المصنع والمصانع المجاورة وكان لها دويها وآثارها على عمال النسيج.

معركة المليم لعمال الترام بالقاهرة، وكان عبد الله كامل هو مسئول هذا القطاع العمالى فى المنظمة. والجديد فى هذه المعركة بل والهام للغاية ايضًا، هو تقديم شكل جديد للاضراب. إذ لم يتوقف العمال عن العمل. ولكنهم سيروا مركبات الترام ببط، ينقلون الركاب إلى أماكن عملهم أو حاجباتهم فلا يضار أحد بسبب هذا الاضراب، وهم لا يأخذون ثمن التذاكر إغا يقوم كمسارى كل عربة بشرح المشكلة للركاب. إن للعمال فى أجر التذكرة مليمًا كحافز، وقد تجمعت آلاف الجنبهات حصيلة هذا المليم لكن الشركة ترفض صوفها للعمال. وقد أدى ذلك إلى تعاطف جماهيرى واسع مع الإضراب: شكل ضغطا شديدا على الشركة.

بعد معركة مصنع الشرق بإمبابة، بدأت تثور بعض المشاكل مع حسن حسنى ثم تفاقمت بسبب عدم متابعته للوضع التنظيمي الذي كان يفترض غوه بعد هذه المعركة لا خلخلته، وانتهى الأمر بتخفيضه من اللجنة المركزية وتصعيد عمر مكاوى (ليس صحيحًا أن عمر مكاوى قد وضع في القبادة فور انضمامه كما جاء في ص ٢١٥. من كتاب منظمات البسار المصرى ١٩٥٠ - ١٩٥٧ للدكتور رفعت السعيد).

ملحوظة: أود هنا قبل الاستطراد إلى المواقف السياسية وخاصة ٢٣ يوليو ١٩٥٧ أن أبرز ملاحظة: أن كل التنظيمات التى ظهرت في نشأة الجولة الثانية للحركة الشيوعية في مصر، لم تكن اسماؤها تحتوى كلمة الشيوعية: الحركة المصرية للتحرر الوطنى - أسكرا - الديقواطبة الشعبية (طلبعة العمال) القلعة - تحرير الشعب - الحركة الديقواطبة للتحرر الوطنى وأن كلمة الماركسية الخارجة على حمتو. الوطنى وأن كلمة الماركسية الخارجة على حمتو. تميين التكتل الثورى، وكأنا هر رفض لما كان قائما وغير ثورى (حدتو). ثم الانفجارات المتتالية وسوف نجد غالبيتها الساحقة تحمل كلمة الشيوعية والحزب الشيوعي، وكأنا ذلك المتناب عبر رفض ما سبق باعتباره لم يكن شيوعية ولم يكن حزبا شيوعياً.

## ۲۳ يوليو ۱۹۵۲

فى ٢٣ يوليو ١٩٥٢ جا من حركة الجيش واستولت على السلطة وأفرج الضباط عن المعتقلين باستثناء المعتقلين الشيوعيين، وكان ذلك إعلانًا عن موقف معاد للشيوعية. وعين على ماهر رجل السراى ذو المبول الألمانية رئيسًا للوزراء، ومنح الضباط الإخوان المسلمين اكبر فرص للعمل فظهروا كأفرى قوة سياسية في الساحة.

وكان السفير الامريكي هو الشخصية البارزة الاجنبية في صدر الصورة مع قادة الضباط. واعلنوا أنهم حماة الدستور ثم ألغوه وحلوا الأحزاب وأبطلوا الحياة السياسية بفرض تنظيم هيئة التحرير. واقتحموا مصنع كفر الدوار بالدبابات ليخمدوا حركة العمال وأعدموا خميس والبقري. وأعلن عن منح رأس المال الأجنبي ٥١٪ في أي مشروع يشارك معه، وهي مسألة لم تجرؤ عليها أشد القري رجعية.

لقد بدأت حركة الجيش بالعداء للشيوعية وللطبقة العاملة وللحياة الحزيبة وكل أشكال الممارسة الديقراطية، بل وانحياز لرأس المال الأجنبي. والقوى الظاهرة على الساحة السياسية هي قوى خندق الأعداء، رجل السراى على ماهو والإخوان المسلمون والسفير الأمريكي، وتتصاعد الحملات ضد الشيوعيين وتتفاقم الامور حتى هبة مارس ١٩٥٤ ليدفع النظام بظاهرات تهتف بسقوط الديقراطية. وقد يقول البعض ماذا عن إسقاط الملكية؛ وماذا عن الاصلاح الزراعي؛ والإجابة هل كنا نناضل من أجل جمهورية، أي حمص به أن أننا كنا

نناضل من أجل جمهورية ويقراطية شعبية أو ديقراطية وطنية؟ الجمهورية التي جامت كانت لقيض ماناضلنا من أجله، جمهورية الديكتاتورية العسكرية المعادية للطبقات الشعبية، وأما عن الاصلاح الزراعي فقد أعلن يوم ٩ سبتمبر ١٩٥٧، وهو ذات اليوم الذي أعدم فيه خميس والبقري. ألم يكن لذلك أي دلالة حينذاك؟ وأبطال التأبيد (حدتو يساقون إلى السجون زرافات وفرادي، قيادة وقاعدة).

إن نزع المرقف من ملابساته والظروف التى أحاطت به لا علاقة له بالمنهج العلمي. كيف يكن لمنظمة شبوعية أن تؤيد نظاما اتسم بكل تلك الصفات. كنا أمام انقلاب عسكرى، تجسد في ديكتاتورية عسكرية أقرب للديكتاتوريات العسكرية الانقلابية في أمريكا اللاتينية والتي تقف ورا مها المصالح الأمريكية، وهنا في الشرق الأوسط بدت المسألة وكأنها انقلاب عسكرى لازاحة النقوذ الانجليزي وإحلال النفوذ الأمريكي، محله.

ومن هنا كان موقفنا إزاء ٢٣ يوليو هو إسقاط الديكتاتورية العسكرية.

#### ضریة ۱۶ دیسمبر ۱۹۵۲

اتسع نشاط المنظمة بصورة لفتت إليها أنظار الأجهزة الأمنية حتى أن البكياشي حسن المصيلحي بإدارة مباحث القاهرة يكتب كما جاء في كتاب منظمات اليسار المصرى ١٩٥٠ المصيلحي بإدارة مباحث السعيد ص ٢٩٥ «أن منظمة طليعة الشيوعيين المصريين قد نشطت في غضون عام ١٩٥٧ وقامت وقتئذ بنشاط واسع المدى في نشر المبادئ الشيوعية. وكانت تصدر منشورات ثيوعية في المناسبات السياسية ونشرة دورية باسم الصراع».

ووجهت ضربة إلى اللجنة المركزية للمنظمة في ديسمبر ١٩٥٧ قبض فيها على كل من عبدالله كامل ومحمد درويش مصطفى ومنصور زكى وعمر مكاوى. وأفلت من تلك الضربة إذ كنت أعمل حينئذ مدرسًا في طنطا (عندما تخرجت عام ١٩٥١، عينت مدرسًا في كفر الزيات للعامين الدراسيين ٥١-٥٣. ٥٢-٩٥٣، ثم نقلت إلى طنطا وظللت هناك العام الدراسي ٥٣ - ١٩٥٤).

وقد سقطت المطبعة في هذه الضربة، وأصيبت المنظمة لفترة بحالة من الارتباك، إذ كان علينا تحمل مسئوليات كل من سقطوا في الضربة. وتم تصعيد محمد محمود عشمان (لم تنقطع صلتى بمحمد عشمان منذ لجان الكوليرا، وكان من أوائل من انضموا إلى طليعة الشيوعين المصرين عند تأسيسها)، وزميل بعمل في الوجه البحري.

وتواصل نشاط المنظمة حتى جاءت ضربة ٢٩ مايو ١٩٥٤، وفي تقديري أنها كانت بسبب النشاط الذي تزايد أثناء هبة مارس ١٩٥٤.

## ضربة ٢٩ مايو ١٩٥٤

أوقعت هذه الضرية بى وبمحمد محمود عثمان وصلاح هلال، وكان صلاح حينذاك عاملا يافعا مناضلا نقابيا وسياسيا ممتازاً فى شبرا الخيمة قبض على البكياشي حسن المصيلحي والبوزباشي محمود مراد، فى كمين خارج مسكنى فى ظنطا وكنت فى طريقى إلى مدرسة الاقباط التى أعمل بها مدرساً للطبيعة واقتادوني إلى مسكنى مما يدل على أنهم كانوا على معرفة به لتفتيشه ثم إلى المدرسة لتفتيش مكتبى والعمل.

وحملتنى سيارة بها حسن المسيلحى ومحمود مراد إلى القاهرة وأثناء الطريق قال حسن المصيلحى موجها الحديث لى : «احنا كنا عارفين كل حاجة بتعملوها، حتى آخر رسالة بعثها للسجن، وقابل فيها أن المنظمة تعمل وتنتشر ولها نشاطات موجودة عندى وسأريك إياها عندما نصل إلى القاهرة».

ونجاهلته قاما وكأنى ماسمعته. إلا أن ما قاله تفصيلا حينذاك كان صحيحًا وكان واردا في آخر رسالة أرسلتها للزملاء في سجن مصر. كانت الرسالة تتحدث عن توسع نشاطاتنا في آخر رسالة أرسلتها للزملاء في سجن مصر. كانت الرسالة تتحدث عن توسع نشاطاتنا في المجالات المختلفة دون أن نذكر ما يمس الأمان. وفكرت سريعًا في أنه يستهدف إضعاف معنوياتي باعتبار أن الإنكار غير مجد لأنهم يعرفون كل شئ، كما يستهدف أيضًا إثارة الشك فبما بيني وين الزملاء داخل السجن، وكذا الزملاء في الخارج: فأنا لم أكن أدرى من الذي قبض عليه بعد، مما يستهدف هزى واضعاف إرادتي. وقررت استبعاد هذه المسألة قاما من حساباتي. إلا أننا عندما وصلت القاهرة لم يرنى الرسالة ولم اسأله أنا عنها. وعندما وصلت سجن مصر (قرة ميدان) سألت الزملاء عن هذه الرسالة ووجدتها لديهم، وكان معنى ذلك أنها قد مرت عليه قبل تسليمها إلى الزملاء. كان مسئول الاتصال بالسجن زميل عامل من شبرا الخيمة، وقد أبلغنا ذلك إلى حسن عثمان (شقيق محمد عثمان)، الذي أبلغنا فيما بعد أن هذا

العامل قد تم فضحه واستدراجه إلى مكان خلاء حيث قام الزملاء بتأديبه.

القضية الأولى عام ١٩٥٢ لم يحاكم فيها عمر مكاوى وكان فى طريقه للإقراج عندما قبض علينا، والقضية الثانية عام ١٩٥٤ لم يقدم فيها صلاح هلال للمحاكمة وأفرج عنه بعد إعلان قرار الاتهام.

#### المحاكمة

قدمت أنا ومحمد عثمان للمحاكمة وكانت التهمة الموجهة إلى و تأسيس وإدارة و ورحلنا إلى سجن الاستئناف، وكان معنا قضية فوزى جبشى (النجم الأحمر)، وقضية نسبم يوسف وشوقى مجاهد (طليعة العمال) أى أننا كنا ثلاث قضايا أمن دولة وكان رئيس المحكمة عبد اللطيف .... وكنا قد أعددنا أنفسنا لمواجهة المحكمة ولم يكن هنالك اعتراف بالعضوية أو الوضع التنظيمي، ولكن كان بمثابة دفاع سباسي عن خط المنظمة. وقد قسم الدفاع ببنى وبين محمد عثمان إلى السياسة الداخلية والسياسية الخارجية. وكان على كل منا أن يعلن تبنيه لما يقوله الآخر.

امتلأت قاعة المحاكمة بأهالينا والأهالي حتى اكتظت وجرت المحاكمة في غرفة المداولة أي لم تكن علنية. عند بدأ المحامي المنتدب الدفاع عنى وكان يبدو كالناتم، طلب منه رئيس الجلسة : وليست بخط الجلسة الإيجاز. كان إذا قال إن المضبوطات لا تخصني، أكمل رئيس الجلسة : وليست بخط يده. وكانوا قد وجدوا عندي إطار الرونيو الخشبي (عزيزة). فعندما بدأ المحامي تناول هذه النقطة، قاطمه رئيس الجلسة : وليس هذا برونيو، وعاد المحامي إلى غفوته. إلا أنه استيقظ قامًا عندما بدأنا تقديم دفاعاتنا السياسية. كنا قد طلبنا في بداية الجلسة أن تسمع لنا المحكمة بالدفاع السياسي عن أنفسنا، ورحب رئيس الجلسة بذلك. وكنا قد طلبنا عن انتدبا للدفاع عنا أن يقتصر دفاعهما على الجانب القانوني فقط وحنرناهما من التموض للجانب السياسي، وطلب محامي من المحكمة أن توقفي عن الاستمرار فيما أقول. فرد عليه رئيس الجلسة بأن هذا حقه، وإن أردت إيقافه فعليك أن تسد فمه. وخرج المحامي ليقول لأهلنا وإننا أنفسنا ورحنا في داهية و.

انتهت محاكمتنا وخرجنا إلى القفص، كانت معنوياتنا عالية، وكنا نتوقع أحكامًا تتراوح

ما بين خمس أو سبع سنوات.

انتهت محاكمة القضايا الثلاث. وكنا قد اتفقنا مع بعضنا على ضرورة الهتاف بعد صدور الاحكام. وكان ذلك مخاطرة كبرى. إذ أن إحدى المحاكم أصدرت أحكاما إضافية بعد اعلاتها الأحكام الأساسية بتهمة جديدة مبتكرة هى «الهمهمة». إذ يبدو أن يعضًا من صدرت ضدهم الأحكام «همهم» محتجًا فصدرت ضدهم تلك الاحكام بثلاث سنوات. ولذا قررنا أن من يأخذ منا أشد حكم يبدأ الهتاف ويرد الباقون. وقد أخبرنا الأهالي بذلك وطلبنا منهم عدم الهتاف معنا، حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.

وصدرت الأحكام على الجميع بالسجن ثلاث سنوات، ما عداي ثلاث سنوات اشغال شاقة.

وما أن انتهى رئيس الجلسة من اعلان الأحكام حتى بدأت الهتاف. فقد كان الحكم الصادر ضدى هو أشد الأحكام فيما بيننا: تسقط الدبكتاتورية العسكرية، عاش كفاح الشعب المصرى، عاش كفاح الطبقة العاملة، عاش كفاح الشيوعيين، عاش الحزب الشيوعي المصرى. وفوجئنا بالأهل جميعا يرددون الشعارت ورا منا وجلجلت قاعة المحكمة بالهتاف، وانسحبت هيئة المحكمة في الحال . وارتفعت الزغاريد فقد كان الحكم غير متوقع على الاطلاق، كان أقرب إلى الإفراج، إذ كنا جميعا، على وجه التقريب قد قضينا قرابة نصف المدة أو يزيد. ورزع الأهل الشربات والحلوى. كان الأهل قد اتفقوا معًا أيضًا على أن يرددوا هتافاتنا من بعدنا، على عكس ما طلبنا منهم، حماية لنا.

كان القاضى رائعا وكانت المحاكمة رائعة وكان الأهل قمة في الروعة كانت مظاهرة أكثر منها محاكمة.

وانتظرت في سجن القناطر حتى تم التصديق علي الحكم. وتم ترحيلي ومحمد المنشاوي والمغاوري إلى ليمان طرة في طريقنا إلى سجن جناح بالواحات الخارجة، وكان ذلك في فبراير ١٩٥٦.

# معركة الوحدة وتكوين الحزب الشيوعي المصرى الموحد

بدأت محاولات الوحدة بتلك التى جرت بين طليعة الشبوعبين المصريين ونواة الحزب الشبوعى المصرى من جانب وين نواة الحزب والنجم الأحمر من جانب آخر. وكانت تلك المحاولات تستبعد حدتو كما سبق وقلت. غبر أن هذه المحاولات أجهضتها الضربات البوليسية التي وجهت إلى تلك المنظمات.

وكان اللقاء في سجن مصر، حيث كانت غالبية القيادات هنالك وكان اللقاء بكادرات حدتو وقيادتها وكذا اللقاء بخروج جديد على حدتو هو التيار الثوري حدتو (ت.ث.حدتو)، وكذا منظمة وحدة الشيوعين مخلة في محمد المستجير.

كانت طليعة العمال موجودة أيضًا بمستولية لمعي المطبعى ولكن في أعداد قليلة، مع عدم وجود عناصر قيادية، وكانت هنالك أيضًا منظمة الحزب الشيوعي المصري بعدد لا بأس به وبعناصر قيادية.

بدأت المعركة في تقديري باتفاق منظمات: نواة الحزب الشيوعي، طليعة الشيوعيين المصرين، النجم الأحمر، ت.ث. حدتو، وحدة الشيوعيين، على أهمية الوحدة وتكون الحزب الشيوعيين، على أهمية الوحدة وتكون الحزب الشيوعي على أساس صراع مفتوح من خلال ندوات ولقا الت مفتوحة للكافة، وكان الجزء الاكبر من الكادر الاساسي في سجن مصر.

وكان موقف حدتو السياسى قد تغير من التأييد إلى المعارضة لحركة الجيش وكان اللقاء بكادرات حدتو هامًا للغاية إذ كانت الغالبية منهم تسعى بحق إلى الوحدة ولا تكاد تختلف سياسيا في فكرها عن أفكار المنظمات الخمس الأخرى. كما كانت كادرات حدتو مثلها مثل الآخرين لها نضاليتها ومواقفها أمام المحاكم، مما غير صورة حدتو في رؤيانا.

أما قيادة حدتو فكانت تناقش بأن المنظمات الخمس إنما هي انقسامات على حدتو وعليها أن تدين وتنقذ نفسها وتعود إلى حدتو الأم. وكان الرد على ذلك أنه وبما توجد أعداد ضغيلة من قيادات هذه المنظمات تواجدت بنظمة حدتو إثر وحدة اسكرا ، ح.م. إلا أن هنالك عضوية جديدة هي الغالبة ولا علاقة لها بحدتو أو غيرها، وعلى قيادة حدتو أن تعالج الوضع كما هو لا كما تريد (نظرية النمو الذاتي).

ونجح ضغط كادرات حدتو في قبول حدتو الجلوس مع الآخرين في لجنة وحدة تناقش السبيل إلى تكوين حزب شبوعي.

أما ممثلو منظمة طليعة العمال فقد هاجموا الوحدة باعتبارها وحدة المتمركسين الانتهازيين،

وهاجم ممثلو منظمة الحزب الشبوعى المصرى الوحدة باعتبار أنهم هم الحزب الشبوعى المصرى ولا شبوعية خارج الحزب (حزبهم) وأن ما يجرى إنما هو وحدة عملاء البورجوازية.

وكان بالسجن أيضًا بقابا منظمة م.ش.م متمثلة في سعد الطويل ونيقولا غازيس اليوناني وبرير محمد حامد السوداني، وكان الثلاثة مقاطعين لكل الشيوعيين حولهم على أساس بوليسية من هم غيرهم.

هكذا بدأت اللجنة أعمالها وكان رفعت السعيد هو سكرتير اللجنة.

دعم الموقف التوحيدى ما جاء على لسان بالم دات سكرتير الخزب الشيوعى الانجليزى فى موقم الأحزاب الشيوعية فى المستعمرات البريطانية، فى لندن، حيث قال ما معناه إن الشيوعيين المصريين يتصارعون فيما ببنهم بأكثر نما يصارعون السلطة .. وأنه لا ينقصهم غير الوحدة.

كما لعب الحزب الشيوعي الفلسطيني برئاسة فخرى مكى حينذاك دوراً دافعًا في المعركة.

كانت نقاط الاتفاق والاختلاف تطرح على مجموع المسجونين الشيوعيين، ويدار حولها نقاشات يشارك فيها الجميع. وكانت التنظيمات، بما في ذلك التنظميات المضادة للوحدة، تذبع بعد قام السجن بيانات تلقى في شراعات أبواب الزنازين ليسمعها الكافة. كانت معركة حقيقية مفتوحة على مصراعيها. وهنا يجب أن اسجل ملاحظة هامة وهي أن مندوب حدتو كان برى في الوثائق مجرد أوراق (ورق، ورق)، وأن «الواقع» سوف يغير كل شئ. كانت الوثائق السياسية والبرنامجية واللاتحية بالنسبة للجميع بما فيهم غالبية كوادر حدتو هي ميشاق الوحدة وميثاق القيادة مع القاعدة وميثاق الحزب مع الشعب.

واستمرت المعركة حتى نضجت قاما. فقد تم الاتفاق على كل الوثائق وعدد اعضاء اللجنة المركزية والتي أصرت المنظمات غير حدتو، ألا تكون لحدتو فيها الأغلبية، ولم تكن تلك مسألة تنظيمية بقدر ما هي سياسية، حتى لا تتعرض الأسس السياسية التي تم الاتفاق عليها للتغيير بتصويت حدتو منفردة وما كان لمثل هذا الشرط أن يتحقق إلا بضغط شديد من كادر حدتو وموجة الوحدة العارمة.

ولم يعد باق غير اعلان الحزب.

غير أن جديداً بدأ يطرأ على المعركة. بدا وكأن قبادة حدتو تسعى للاتسحاب منها. كانت غالبية القيادة ترى في معركة الوحدة هزعة سياسية وتنظيمية لها. وبدا نوع من الخلخلة في موقف النواة. أما وحدة الشيوعيين فقد أعلنت أنها ليست موجودة في لجنة الوحدة وأن محمد المستجير لا يمثله ولا يمثل غير نفسه.

وأحسسنا أنه لابد من خطوة حاسمة تشل تردد النواة وتسد الطريق أصام قيادة حدتو وماتتجه إليه. وكان أن قررنا إعلان الحزب. الشيوعى المصرى الموحد فى ٥ فبرابر ١٩٥٥، من منظمات طليعة الشيوعية المصرية والنجم الأحمر والتيار الثورى حدتو، ونواة الحزب الشيوعى مع إعلان مبدأين أساسيين :

١ - أننا ملتزمون، فيما يخص حدتو، بكل ما تم الاتفاق عليه سياسيا وتنظيميا.

 ٢ - أن الحزب الشيوعي المصرى الموحد خطوة هامة على طريق توحيد كل الحركة الشيوعية (منظمة الحزب الشيوعي المصرى ومنظمة طليعة العمال)

واقيمت الافراح احتفالا بإعلان الحزب. وانحسر التراجع وبدأت معركة عاتية مع غالبية قادة حدتو من داخل القبادة، ومن القبادة المؤقتة في الخارج، ومن كادر حدتو.

إن حدتو لم تكن من المنظمات التي شاركت في إعلان الحزب الشيوعي المصرى الموحد في /٢/٥ ١٩٥٥.

وانضم محمد المستجير للحزب فور إعلائه بصفة فردية وكذلك نيقولا غازيس والزميل السوداني من م.ش.م وطالب زملاء لهم أهميتهم من حدتو بدخول الحزب، غير أننا لم نقبل بهذا، مع تقديرنا لموقف هؤلاء الزملاء، أن وجودهم داخل حدتو كان أجدى وأنفع لمعركة الوحدة وفرض دخول قيادة حدتو فيها. إذ كان انتصار هذه الجولة من الوحدة يتحقق عندما لا تظل بعدها، أي من التنظيمات التي دخلتهاوخاصة حدتو، وإلا كان ذلك فشلا، على نحو ما للمعركة. وإعلنت قيادة حدتو بعد حوالي شهر، وأمام ضغوط كادت أن تؤدى إلى انفجارات، قبولها دخول الحزب الشيوعي الموحد، وبذا اكتمل «الموحد».

كانت وحدة الموحد خطوة هامة وتاريخية وناضجة في تاريخ الحركة الشيوعية المصرية. وكان اشتراك غالبية قيادة حدتو في المعركة حتى إنجاز الوحدة هو دخول إكراه لا قناعة.

## تعليقات على شهادات

أولاً: يقول مبارك عبده فضل في شهادته الواردة في كتاب «هكفا تكلم الشيوعيون» للدكتور رفعت السعيد ص ٣٦٩ : «وتكونت اللجنة المركزية للموحد من ممثلين لكل منظمة من المنظمات الصغيرة .. طلبعة الشيوعيين : ومثلها فخرى لبيب – عبد الله كامل – محمد عثمان (والثلاثة داخل السجن) » والصحيح أنهم كانوا: فخرى لبيب – عبد الله كامل – وعمر مكاوى. وتجئ مداخلة رفعت السعيد في كتابه «منظمات البسار المصرى ١٩٥٠ – ١٩٥٧ مكاوى وهذا ص ٣٥٣ أن الثلاثة من ط.ش.م كانوا : فخرى لبيب – عبد الله كامل – عمر مكاوى وهذا صحيح، غير أن تعقيبه الذي يلي ذلك والذي يقول : «ونلاحظ أن كلا من حدتو ت.ث، ط.ش.م قدمت كل قياديها من داخل السجن بما يوجي بحقيقة وضعيتهم في الخارج»، (الخط من عندي) فغير صحيح، أولاً : لأن عسر مكاوى كان من خارج السجن، حيث لم يقدم للمحاكمة مع قضية عبد الله (١٩٥٧) وخرج في منتصف ١٩٥٤. وكذلك خرج صلاح هلال للمحاكمة مع قضية عبد الله (١٩٥٧) وخرج في منتصف ١٩٥٤. وكذلك خرج صلاح هلال المحاكمة مع قضية عبد الله (١٩٥٧) كما أن أحدا من أعضاء المنظمة العاديين لم يقبض المركزي الذي صعد بعد ضرية ١٩٥٧ كما أن أحدا من أعضاء المنظمة العاديين لم يقبض

ولذا فإن تعليق رفعت السعيد لا يستند البتة إلى أى أساس واقعى أو تاريخي، إنما هو وجهة نظر مقدمة باعتبارها تاريخا.

وإذا كان تقديم كل المركزيين من داخل السجن يوحى (كقاعدة) بحقيقة وضعية هذا التنظيم أو ذاك في الخارج، فلماذا لم تطبق نفس القاعدة على حدتو التي قدمت كل قياديبها من داخل السجن. باستثناء هنرى كورييل الموقوف العضوية ومحمد الجندى الذي كان يعيش خارج مصر عديي أم هل القواعد انتقائية تطبق هنا ولا تطبق هنا ولا تطبق هناك با يسقطها في أى دراسة تاريخية منهجية!!

ونأتى إلى الشهادة الثانية والخاصة بأعضا ، حدتو فى اللجنة المركزية للموحد يقول مبارك عبده فضل فى كتاب «هكذا تكلم الشيوعيون» للدكتور رفعت السعيد ص ٣٦٩، «أما حدتو فقد مثلها ١٧ عضوا فى حين مثلت كل المنظمات الأخرى مجتمعة بـ ١٢ عضوا فى اللجنة المركزية.....

«وكان ممثلو حدتو في اللجنة المركزية: زكى مراد - محمد شطا - مبارك عبده فضل - أحمد الرفاعي - شهدى عطية - أحمد الرفاعي - محمد على عامر- طاهر البدري - محمد يوسف الجندي - شهدى عطية - أمدري كوريبل (يونس وقد اتفق على أن تظل عضويته معلقة لحين بحث مشكلته) - ابراهيم عبد الحليم - فؤاد حبشى . وتقرر تحت ضغط الآخرين استبعاد كمال عبد الحليم من القيادة».

الملاحظة الأولى أن الرقم صحيح عددياً (١١ عضوا) لكن الملاحظة الثانية والهامة بعق هى أن مبارك عبده فضل لم يذكر اسم سعد رحمى ضمن الـ ١١ فى حين أنه ليس من السهل سقوط اسمه سهوا أو بسبب الذاكرة فقد كان سعد رحمى عضوا باللجنة المركزية لحدتو، ثم عضوا باللجنة المركزية للموحد، فاللجنة المركزية بالمتحد ثم اللجنة المركزية للموحد، فاللجنة المركزية بالمتحد ثم اللجنة المركزية للحزب الواحد فى ٨ يناير ١٩٥٨، واستمر به منفردا دون كل قيادي حدتو الذين خرجوا فى الانقسام، بل استمر به حتى حل الحزب. وسعد رحمى لم يكن عضوا عادياً بالحركة الشيوعية كان مناضلا قدم أغلى التضحيات وله دوره المشهود فى معرفة المقاومة ببورسعيد وله مواقفه البارزة فى محاكمات الشيوعيين.

كيف سقط اسم سعد رحمى؟ ياترى من الذى حل محله فى قائمة مبارك، الصحيحة عدديا وغير الدقيقة فى الاسماء والاشخاص؟

يقول رفعت السعيد في كتابه «منظمات البسار المصرى ١٩٥٠ - ١٩٥٧ ، ص ٢٥٣ ، وكان الاتفاق قد تم على أن تشكل ل.م. من :

«عشرة أعضاء من حدثو تعلق عضوية أحدهم هو يونس.

. أى أنه من الناحية العملية كان هنالك ٩ أعضاء من حدتو، خاصة المنظمات الأخرى. ويبقى أن نذكم الأسماء ..

حدتو: زكى مراد - فؤاد حبشى - مبارك عبده فضل - محمد شطا - أحمد الرفاعى محمد على عامر - سعد رحمى - محمد الجندى (وكان يوشك أن يعود سرا إلى الوطن بعد أن غادره سرا عقب هريه من السجن). م

الملاحظة الأولسى : أن الرقم لم يكن عشرة ولكن أحد عشر .

الملاحظة الثانية : أن العدد المذكورة أسماؤهم ثمانية وليس تسعة حسب قوله باعتبار أن العاشر هو يونس مرقوف العضوية باللجنة المكزية. إذن فالعدد ينقص واحدا (عشرة بدلا من أحد عشر) والاسماء المذكورة تنقص واحدا (تسعة بما فيهم بونس بدلا من عشرة).

فيكون النقص الاجمالي اثنين، واحد في العدد وواحد في الأسماء.

الملاحظة الشالشة: هي أن قائمة رفعت السعيد أضافت سعد رحمي (وهذا صحبح) واسقطت ثلاثة اسماء من قائمة مبارك عبده فضل هم: طاهر البدري - شهدى عطية - ابراهيم عبد الحليم.

فأى القائمتين هي الصحيحة، خاصة وهما صادرتان عن مبارك عبده فضل ممثل حدتو في لجنة الوحدة ورفعت السعيد سكرتير لجنة الوحدة ومن حدتو أيضًا؟

ومن هما الاسمان الحقيقيان اللذان سقطا من القائمتين؟

فى تقديرى، وهذا استنتاج شخصى، أن القائمتين صحيحتان باعتبارها قائمتين مركزيتين. ولكن كل قائمة منهما تعبر عن شئ مختلف. قائمة رفعت السعيد هى القائمة التى قدمت إلى الموحد وعليه أن يستكملها بالاسما، الصحيحة. والقائمة الثانية قائمة مبارك عبده فضل هى قائمة المجزية المجزية المجزي، والموازية للجنة المركزية للحزب الشيوعى المصرى الموحد. أى أن حدتو لم تحل نفسها عندما دخلت الموحد وتندمج فيه كجزء من مكوناته، لكنها دخلت فى شراكة مع الآخرين فيما يسمى بالحزب الموحد، مع الابقاء على قيادة حدتو كما ذكرها مبارك عبده فضل عبده فضل دوليلى على هذا الاستنتاج هو غياب اسم سعد رحمى من قائمة مبارك عبده فضل حيث كان ينظر إليه باعتباره فى الأساس «مشمشياً» (من المنظمة الشبوعية المصرية) وليس «حدتاويا» أصيلاً يحافظ على نقاء «التيار التاريخى».

ودليلى الثانى على هذا الاستنتاج ما جاء فى شهادة مبارك عبده فضل فى كتاب «هكذا تكلم الشيوعيون» للدكتور رفعت السعيد ص ٣٧٠: «وبعد فترة بدأت المواقف تتحدد بشكل أوضع .. ومن جديد عاد التألق إلى تاريخ ومواقف وكوادر حدتو : والحقيقة أنه بعد خروج المعتقلين بدأ رفاق حدتو فى حملة نشاط جماهيرى واسعة أذهلت شركا منا فى الموحد. وبدأت حملة احتضان لهم ودفعهم إلى أحضان الجماهير، فتغيرت مواقف كثيرة، وأصبح الكثيرون منتمين إلينا فكريا وسباسيا وتنظيميًا، بعد أن كانوا خصوما أشداء، ومن هؤلاء أحمد خضر

- فخرى لبيب - حسين غنيم - بهيج نصار - محمود العالم... الخ.

فخضرى لبسيب

إن هذه الفقرة في الحقيقة تبين بجلاء لا غموض فيه أن قيادة حدتو (كما ذكرها مبارك عبده فضل باعتبارها جزءً من قيادة الموحد) لم تحل حدتو ولم تندمج البتة في الحزب الموحد لتصبح جزءً منه. الكلام هنا عن تاريخ ومواقف وكوادر حدتو، وعن الكثيرين من شركائهم في الموحد (شركة لا وحدة)، قد انتموا إلى حدتو فكريا وسياسيا وتنظيميًا، وأن ذلك قد جرى باحتضان حدتو لهم، ودفعهم إلى أحضان الجماهير (صورة غريبة عن أحضان حدتو وأحضان الجماهير)، مما يعنى التجنيد من الأخرين الشركاء إلى حدتو، حيث يتحقق الانتماء السياسي والفكرى والتنظيمي، والانتماء الأخير بجزم بعنى التجنيد لحساب حدتو (كما تخيلوا).

يبدو أن غالبية قيادة حدتو التاريخية، وقائمة مبارك عبده فضل، التي كانت تعتبر الموحد هزيمة سياسية وتنظيمية لها، قد عالجت هذه الهزيمة بدخول الموحد باعتباره تجمعا لشيوعيين من أبنائها السابقين، وعليها استعادتهم بإعادة تجنيدهم من داخل هذا الشكل استمراراً لنظرية النمو الذاتي، حتى «تغير المناخ واتجهت الرياح لصالح حدتو» (المرجع السابق ص ٣٠٠).

أما فيما يختص بالانتماء الفكرى والسياسى والتنظيمى لأحمد خضر وفخرى لببب .. الغ لحدتو، فإننى أود توضيح أنه بعد إعالان الموحد، وحتى حل الحزب الشبيوعى (٨ يناير ١٩٥٨)، لم يكن لى انتماء تنظيمى أو فكرى لا لحدتو ولا لغيرها، لقد كنت عضوا أنتمى سياسيا وفكريا وتنظيمياً لطلبعة الشيوعيين المصريين، وبحل هذا التنظيم واندماجه فى الموحد لم يعد لى انتماء تنظيمي لغير الحزب الذى أنا فيه، أى أننى لم أكن التزم بغير قرارت الحزب الذي أنا فيه، أى أننى لم أكن التزم بغير قرارت الحزب الذي أنا فيه، ولا علاقة لى البتة بأى التزامات موازية فى قيادات موازية مازالت تعمل بفكرها الانتسامى. إنما حددت مواقفى عن اقتناعى بما أراه فى مصلحة الشعب المصرى ووحدة الشيوعيين المصريين. إن ما أسماه مبارك عبده فضل بانتمائي السباسي لحدتو، فهو مسألة غير واردة، إذ أن تصورى حينذاك أنه لم تعد هناك حدتو ولا غيرها، ولكن هنالك الحزب الشيوعي المصرى الموحد، ونحن جميعًا أعضاء فيه، وموقعنا في اللجنة المركزية كأعضاء الشيعب علينا تناول أى متغيرات سياسية أو اقتصادية واجتماعية واتخاذ موقف منها يتغقق ومصلحة الشعب. فإن حدث لقاء على موقف معين فى اللجنة المركزية فهذا لا يعنى يتفق ومصلحة الشعب الزارضية الفكرية لحدتو والتي انتهت إلى المجموعة الاشتراكية أو انتما بي المجدد. أما بالنسبة للأرضية الفكرية لحدتو والتي انتهت إلى المجموعة الاشتراكية أو الخدي المحدد. أما بالنسبة للأرضية الفكرية لحدتو والتي انتهت إلى المجموعة الاشتراكية أو

أرضيات فكرية أخرى انتهت إلى طريق التطور اللارأسمالي، فإننى لم أكن على تلك الأرضيات الفكرية على الاطلاق.

ودليلى الأخير على هذا الاستنتاج هو أنه رغم الموحد/ والمتحد / والحزب الواحد في ٨ يناير ١٩٥٨، إلا أن الانقسام الذي خرج من الحزب في منتصف عام ١٩٥٨ عاد إلى اسم حدتو، أو على الأصع أعلن حدتو التي لم تحل ولم تندمج في أية وحدة.

## الحزب الشيوعي المصرى المتحد ٢٨ يونيو ١٩٥٧

أفرج عنى قبل إعلان الحزب المتحد بحوالى شهر (٢٩ مايو ١٩٥٧). وكنا فى سجن جناح بالواحات بعيدين إلى حد كبير عن تفصيلات الوحدة. ويكننى أن أقول ملخصًا إننى لم أحس بهذه الوحدة، كما أحسست بوحدة الموحد من قبل أو بوحدة ٨ يناير ١٩٥٨ فيما بعد.

إن أهم حدث وقع لى بعد خروجى من السجن هو عرض اللجنة المركزية للحزب الموحد على"، أن اتفرغ سياسيا وأن أكون محترفًا ثوريًا. وكان أمامى عرضان بالعمل أحدهما فنى جيولوجى والآخر إدارى ومرتب كل منهما أضعاف أضعاف مرتب المحترف. لكننى اعتبرت التكليف بالاحتراف مبلادًا جديدًا وثقة من الحزب يعتز بها المناضل ويرى فيها صورة من صور التقدير الثورى العميق.

وكان عملى باللجنة المركزية للسوحد ثم المتحد، هو متابعة الظروف الحياتية للزملاء المسجونين وأسرهم. كان مثل هذا النوع من العمل جديدا على فقد اعتدت العمل التنظيمى والمفكرى. ورعا كنت أنا من أوحى بفكرة هذه المستولية، حيث إن الرفاق فى الداخل، هؤلاء الذين فى قبضة السلطة، والذين يشكلون خط صدام أمامى معها، مع الأجهزة الأمنية وأجهزة الإدانة، يواجهون كل ذلك بشجاعة وبسالة، ليست فى الموقف والمواجهة فقط، ولكن فى تبعات ما يصدر من أحكام طويلة ضدهم، أحكام تمتد إلى عشر سنوات أشغال شافة، فيفقدون وظائفهم ومصدر رزقهم، ويتركون فى الخارج أسرهم عرضة للضغط والاضطهاد والمطاردة، وبدلا من أن يكونوا عونا لأسرهم يصبحون عبئا عليها،

إن أقل ما يجب أن يقدمه الحزب إلى ابنائه الذين سجنوا هو رعايتهم في السجن ورعاية

أسرهم في الخارج. إن هذا الواجب ليس واجبا أخلاقيا وإنما هو واجب والتزام سياسي.

ولذا كان لابد من الارتفاع بالمسئولية، والتي كانت تمارس بصور مختلفة من قبل، إلى مستوى المهام المركزية والمسئوليات المركزية.

ومن هنا فإننى عندما بدأت المستولية لم أبدأ من فراغ، وإنما بدأتها وهنالك قنوات لها وقواعد أيضًا، ربما متناثرة هنا أو هناك، تتحرك بعفوية مرة وبطريقة منظمة مرة أخرى، لكنها موجودة وتعمل. كان لابد من تحديد الاحتباجات ومن ثم المهام:

هنالك في الداخل احتياجات للعائلات، احتياجات معبشية في الأساس، أو صحية، غير أن كل ذلك كانت تحكمه الإمكانيات المتاحة. والامكانيات الحزيبة محدودة. ومن هنا كان لابد أن يكون الاعتماد الأساسي على تبرعات الزملاء والأصدقاء.

كنا نحصل على الأدوية للداخل والخارج، من الزملاء الصيادلة وكان أبرزهم محمد الحفيف وسعد بهجت. والكتب من دور النشر وخاصة دار الفكر (ابراهيم عبد الحليم). دار الديمقراطية (محمد سيد أحمد) ودار النديم (لطف الله سليمان).

أما المواد الغذائية. فقد كتا نجمع بعضها كتبرعات عينية (معلبات أو نقود)، وأذكر أننا كنا في سوق روض الفرج نشترى أقفاص فاكهة لإرسالها للزملاء في الواحات، وعندما علم الناجر الذي نشترى منه بذلك رفض بشدة أخذ أي نقود واعتبر هذه الفاكهة مساهمة منه أو هدية منه إلى الزملاء.

وكنا أيضًا نلجأ إلى جهود خاصة منا تستهدف تحقيق دخل، مثل تنظيم رحلات إلى القناطر الخيرية واستنجار بوفيه الباخرة لإدارته لحسابنا، لتقديم الساندوتشات والمشروبات، وكانت زوجات الزملاء أو أمهاتهم والزميلات بقمن بتلك المهمة على أفضل وجه،

وكان هنالك عدد من الأطباء الزملاء والأصدقاء نلجاً لهم عند الحاجة لمتابعة طبية لأى من أفراد أسر الزملاء المسجونين.

وإلى جانب تلك النشاطات المعيشية فى الأساس، هنالك النشاط السياسى المتواصل المطالب بالإفراج عن المسجونين السياسيين ووقف سياسة العداء للشيوعية التى تمزق الجبهة الداخلية ولا تخدم غير الاستعمار والقوى الرجعية.

كذلك هنالك الجانب القانوني في توفير محامين زملاء وأصدقاء للدفاع عن الرفاق الذين

يقدمون إلى المحاكم.

كذلك كان على لجنة المسجونين السياسيين الركزية، أن تدعم الأعمال النضالية داخل السجون دفاعا عن الظروف الحياتية والمعيشية للرفاق وحشد العائلات وتحريكهم في وفود التغابات والاتحادات وللضغط على مصحة السجون والمباحث العامة، مما كان يحقق الكثير والكثير للغاية حماية للرفاق المسجونين.

إن تشكيل هذه اللجنة كان يقوم على عناصر أساسبة سواء كانت أعضاء، أو غير أعضاء بالحزب مثل فتحية الطوخى، عايدة إبراهيم، عفت الشال، ليلي عبد الحكيم.

وأبضًا على تعاون عناصر ثابتة من زوجات الزملاء وامهاتهم مثل زوجة محمد شطا. وزوجة أحمد طه وزوجة سبد ندا، ووالدة محمد عشمان، ونسبم يوسف، والعطارين، والشعراوية.

> وزوجات وأمهات أخريات عديدات طبقًا لظروف وأوضاع المسجونين. وهذا العمل يحتاج في الحقيقة إلى دراسة خاصة مستفيضة.

# شهاده

4

#### البيانات الشخصية

الاســــــ : فرنسيس لبيب كيرلس

تاريخ وموطن الميلاد: ٥/ ١٩٣٥ - القاهرة - جزيرة بدران

المؤهلات الدراسية : ليسانس اجتماع وعلوم نفسية

المستحصص : مدير عام في الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية (آخر درجة وظيفية قبل الإحالة إلى المعاش)

السن عند الانضمام للحركة الشيوعية : ١٧ سنة

فترات السجن والاعتقال: أكثر من عشر سنوات كما يلى:

١ - من ١٩٥٢/٢/٢٨ إلى ١٩٥٤/١/١٥٥٠.

ثم فترة هروب من ١٩٥٤ حتى بداية العدوان الثلاثي

٢ - سبجن من ١٩٥٨/٨/٢٢ إلى أغسطس ١٩٦١ ثم اعتسقال من ١٩٦١ إلى ١٩٦١ إلى ١٩٦١ إلى

٣ - اعتقال من ١٩٦٩/٦/٢٢ إلى ١٩٧٠/١١/١

أهم المستويات التنظيمية التي اشتركت فيها : كنت عضو منطقة ثم موشع لجنة مركزية بالحزب الشيوعي المصري (الراية) ثم عضو منطقة بالحزب الشيوعي(حزب A يناير ١٩٥٨).

# بيانات عن النشأة وكيفية التعرف على الفكر الماركسي

نشأت فى جزيرة بدران فى حارة توفيق لطفى، بعد أن نزحت الأسرة (الجد وعائلته) من الصعيد من درونكة، واستقروا فى تلك الحارة فى منازل متلاصقة عا أدى إلى تكوين عصبية داخل الحي.

أما والدى فقد كان عاملاً بسبطًا (سائق تاكسى) ثم أصبح سائقًا في شوكة المطاحن المصربة.

وكنا عشرة أخوة! ست بنات وأربعة أولاد، وأنا كنت أكبرهم وكنا غلك شقة مستقلة في

منزل جدى، ولدينا إرث حوالى قدانين ويضعة قراريط مما ساعد فى مصاريف مدارسنا، وبالرغم من أن والدى كان عاملاً، إلا أنه أصر على أن يعلمنا، وبالفعل تعلمنا جميعاً.

وارتبطنا مثل أبنا والحي بمدارس جمعية الإيمان، وكان لها دور أساسي في هذا الحي، كانت تابعة لكنيسة ماري جرجس التابعة للكنيسة الأرثوذكسية للكنيسة.

وقد أقامت الكنيسة مدارس مستقلة لمساعدة الفقراء والمحتاجين في هذا الحي، عما ساعدني أن وأخرتي جميعًا. حيث ارتبطت منذ الصغر بمدارس الأحد وقد كان يدرس لتا فيها أستاذ متفتح جداً اسمه فرج، وقد تعلمنا الكثير منه حول مساعدة الفقراء والمحتاجين، عما ساعدنا منذ الصغر على التنشئة السليمة رغم الأوضاع الاجتماعية السيئة التي كانت موجودة، فقد كان كثير الحديث عن الفقر والجنة والخلود وتعاليم الدين المسيحي الذي يدافع عن الفقراء، وسرد بعض الحكايات عن المسيح عندما قام بتوزيع السمك والعيش على الناس بالتساوي ما يؤكد على فكرة المساواة.

كما كان الأستاذ فرج يتكلم كثيراً عن العداء للأغنياء، وكان يستشهد في ذلك بجملة المسيح «من السبهل جداً على جسل أن يدخل من ثقب إبرة على أن يدخل غنى ملكوت السبعاوات، كما كان يتكلم عن السلام ويستشهد بنص «طوبى لصانعى السلام لأنهم أبناء الله يدعون»

كما كان يدرس لنا أيضًا الأستاة / سليمان نسيم الاستاذ بكلية التربية يجامعة عين شمس (توفى قريبًا)

كل ذلك شكل بالنسبة لى أبعاداً هامة جداً جعلتنى أستشف الأوضاع من حولى، حيث كان الوضع السياسي متفاقعًا جداً في البلد، وكان لى عم وهو المرحوم طوسن كيبرلس وهو أحد مؤسسي الحزب الشبوعي المصرى «الرابة»، ومنذ صغرى كنت أحب أن أسمعه وكان يأخذني معه للحضور في بعض سرادقات الحزب الاشتراكي لأحمد حسين.

وقد بدأت بالارتباط بالحركة في الخمصسينيات (١٩٥١) في الحزب الشبيوعي المصرى (الراية) وقد قدمت الأسرة للحركة ثلاثة أفراد منهم عمى الذي قضى أكثر من عشر سنوات في قضية يونيه ١٩٥٩/وأخي فؤاد الذي أعتقل في ١٩٥٩/٣/١٢ وأفرج عنه في ٢٤/٤/٤ وأنا وقد عجل بدخولي التنظيم المناصل سعد باسيلي.

وقد ساعدنا في التقارب والانتشار بين الناس أننا كنا عزوة كبيرة داخل الحي، كما كان أغلب الحي طبقات شعبية.

ومنذ دخولى الحركة الشيوعية كنت مندفعاً جداً ومتحمساً، وسميت باسم (أربعة وعشرون) لأننى نجحت فى تجنيد ٢٤ عضواً فى الحزب منهم غنيم مصطفى غنيم، أمين شرف، محمد خليفة، فؤاد شفيق .... الخ، وأغلبهم من جزيرة بدران.

## المواقف السياسية السابقة على الانضمام للحركة الشيوعية

لم يكن لى مواقف سباسية سابقة أكثر من حضور بعض اجتماعات الحزب الاشتراكي لأحمد حسين - كما ذكرت - وأتذكر أن الحزب الشيوعي المصرى نجع في أن يفرض عليه أن يذكر في برنامجه فكرة الخمسين فدان. وقد كانت إحدى النقاط الأساسية في برنامج الحزب الشيوعي المصرى (الراية)، وأيامها تعرفت على محمد خليفة وكان عضواً فيه وقد انضم إلى الحزب المصرى (الراية) وقبض عليه في ١٩٥٣/٢/٢٨، وحكم عليه بالسجن عشر سنوات.

# ما أعرفه عن نشأة الحزب الشيوعي المصرى (الراية)

تكون الحزب في ١٩٤٩/١٠/١ ، حيث كان هناك مد ثورى، سقوط حكومة حسين سرى، وحكومة النحاس، كل ذلك أعطى للحزب فرصة في أن ينطلق بأبعاد غير عادية، خصوصا وأنه كان يتكون من مجموعة شبابية أنت بعد دراستها في فرنسا متحسة للغاية مثل الرفيق خالد (فؤاد مرسى)، وإسماعيل صبرى عبد الله، وطرحوا قضايا أساسية خاصة بالواقع المصرى وقاموا بوضع مقومات النظيم الأساسية ممثلة في الصراع الطبقى وتحديد الطبقات الأساسية وتحديد طبقات الأعدا، وتحديد الضرية الرئيسية وتحديد البرنامج وطبيعة ثورتنا المقبلة كما هو واضع في وثبقة تطور الرأسمالية وصراع الطبقات في مصر. إن المجتمع المصرى مجتمع شبه إقطاعي شبه مستعمر، ولابد من إسقاط بسلطة شعبية والتي سعبت بثورتنا المقبلة (ثورة وطنى ديقراطية تتم على مرحلتين الأولى: بإسقاط النظام الإقطاعي الاستعماري، والإتبان بحكم وطنى ديقراطي شعبى (كنسوذج الصين) ثم الثانية تستكمل بشورة جديدة وهي الثورة

ومن أهم مجلات الحزب حينناك «راية الشعب» وهى الجريدة الجماهيرية للحزب وهى السبوعية وكان رئيس تحريرها وداد عزيز وكان اسمه الحركي الرفيق غالب وهو سكرتير الدعاية المركزي.

و«الحقيقة» وهى جريدة داخلية للكادر، وكانت جريدة هامة جداً تعطى دراسات معمقة للنظرية. مما أدى إلى أن أغلب عناصر الحزب المصرى (بدون تحيز) كانوا على قدر كبير جداً من الوعى النظري بالقياس بالتنظيمات الأخرى. وشهادة للتاريخ، كان لفؤاد مرسى دور أساسى في ذلك، حيث كان في الحزب الشيوعي الفرنسي ثم جاء واستطاع أن يعمق هذه المسائل، وكتب كتاباً هاماً جداً بعنوان «من هم الشيوعيون المصريون، وماذا يريدون» ما هي أهدافهم، برنامجهم، وقد كان لهذا الكتاب صدى كبير في القواعد الشعبية.

إلا أنه بالرغم من أن الحزب المصرى (الرابة) قام بعمل برنامج ولانحة وحدد أسس التنظيم الحزبي حيث حدد الحزب أربعة أو خمسة عناصر منها :

إلا أنه من الغريب أننا كنا أحسن ناس كتبنا عن هذه الأسس ولكن للأسف لم نطبق حرفًا واحدًا منها، حيث لم يتم في حياتنا إطلاقًا كونفرنس أو مؤتمر.

وأتذكر أن أيام حريق القاهرة كتب رفيق اسعه الحركى (عامر) مقالة ذكر فيها (أن الجزب الشيوعى المصرى خان الشورة، وأنه كان يجب أن يستخدم حريق القاهرة في انطلاقه كاملة لإسقاط النظام» وقد رد عليه الرفيق خالد ردا فظيعًا جداً استخدم فيه الكلمات الكلاسيكية مثل (المرتد) الأمر الذي يظهر مدى البسار، والجمود الذي كانا يكبلان عملا، لم يكن الرأى الآخر له مكان في صفوفنا.

وكانت الجلسات تتم شبه عائلية أكثر منها تنظيمية، وهذا إن دل على شئ، إنما يدل على على على على على على عبدة الفرد، والبعد عن الجماهير بالإضافة لنوعية العناصر داخل الحزب حيث تغلبت عليه نوعية العناصر ذات الأصل البرجوازي بعيداً عن الطبقة العاملة والفلاحين. وخاصة بعد ضربة مارسي ١٩٥٤.

وقبل الدخول فى الكلام عن أهم المعارك الجماهيرية التى قام بها الجزب أرى طرح نقطة أسسية أتعجب لها وهي لماذا المجتمع المصرى وبالذات الطبقة العاملة المصرية حرمت من كلمة الحزب؟! ، لماذا سميت كافة التنظيمات، بكافة الحروف الأبجدية ماعدا كلمة حزب؟! والغريب أند كان يوجد حزب سنة ١٩٣٤. فهذه نقطة هامة يجب أن نفكر فيها، فهل يا ترى للعناصر البهودية في الحركة الشيوعية دور في ذلك، أم كان للصهيونية والرأسمالية والاستعمار مصلحة في تبعثر وانقسام الطبقة العاملة وحرمانها من وجود حزب خاصة وأننا نعلم تماماً أن الحزب يعنى طلبعة، يعنى أركان حرب الطبقة العاملة.

وإذا كان الحزب الشيوعي المصرى (الراية) لم ينجع رغم محاولته الجادة في أن يكون حزب الطبقة العاملة المصرية، فإن ذلك يرجع في اعتقادي إلى عدة أسباب منها :

١ - كثرة التنظيمات داخل الحركة الماركسية

٢ – أن الحزب لم يأخذ دوره كاملاً لأنه بدأ يتحرك من سنة ١٩٥٠ – إلى ١٩٥٢

ثم تمت أول قضية اعتقال للحزب (قضية مصطفى طبية و١٨ عضوا معه (أيام الملك) ثم حكم عليهم بالسجن عشر سنوات في عهد الثورة.

 ٣ - الفهم الخاطئ لطبيعة مفهوم البرجوازية الوطنية حيث سادت فكرة ستالين عن خيانة البرجوازية القومية في المستعمرات (بعد أن ألقت البرجوازية علم الكفاح في الوحل)

## \* أهم المعارك الجماهيرية التي خاضها الحزب المصرى (الراية)

- أتذكر جيداً في توقعبر ١٩٥١ عندما عملت حكومة الوقد المظاهرة الصامتة قام الحزب الشيوعي المصرى بحشد كل قواته وخاصة من منطقة شبرا الخيمة وخرج بالمظاهرة أيامها المرحوم محمد السيد زلط من شبرا الخيمة وغنيم مصطفى من عنابر بولاق وجاء طوسون مع عمال حلوان، وخرجنا نحن من جامعة عين شمس واجتمعنا فعلاً أمام قصر عابدين، ورفع وليم إسحق لافتة «تحيا الجبهة الوطنية ويسقط النظام الملكي وتحبا الجمهورية».

وقد انقلبت المظاهرة بعدها إلى مظاهرة متحركة ناطقة.

برغم أن ذلك كان عملاً كبيراً في أيامها إلا أننى الأن عندما كبرت بدأت أتفهم مسائل كثيرة مثل أدوات النضال وبعض المواقف التي أرى أننا كنا مخطئين فيها، ففي رأيي الأن أنه كان من الممكن المشاركة في المظاهرة الصامتة دون تحويلها، وأنه كان يمكن أن تكون لها رد فعل أقوى وتشترك فيها كل الجماهير.

كما اشترك الخزب في معارك كثيرة وفي مناطق كثيرة على سبيل الشال: ما حدث في شيرا الخيمة بالنسبة للمعركة الانتخابية لمجلس الأمة والتي لعب فيها دوراً محمد السيد زلط وغيب سيدراك وشاركنا في معارك شركة الشرق للنسبج حيث كان هناك تواجد لعدة تنظيمات ويشهد على ذلك نجاتى عبد المجيد باعتباره عاش في هذه المرحلة، وكان الحزب يكاد يكون مهيمناً على العمل الثوري في شبرا وجزيرة بدران، كما كان له دور في عنابر بولاق، جامعة عين شمس، الاسكندرية حيث كانت تمثل المركز الشاني في النقل بعد القاهرة، وفي ملوى وأبو قواص، أسيوط، درونكة، وعلى حد تعبير الزميل نجاتي عبد المجيد فقد كان لاسم الحزب الشيوعي المصرى صدى طيب في الجماهيرية العمالية.

- وبالنسبة لنشاطى الخاص فقد كان لى دورى فى جامعة عين شمس بالاشتراك فى المظاهرات والاضرابات خاصة وأن كلية الآداب كانت تقع فى شبرا التى كان يتركز فيها نشاطى الأساسى وخاصة فى حى جزيرة بدران.

# \* دور الحزب في الكفاح المسلح في القنال

لقد تم القبض على ومصطفى النحاس جبر، ورفعت صالح فى ١١ نوفمبر ١٩٥١ عندما كنا نلصق المنشورات على حوائط نفق شبرا نظالب فيها بالكفاح المسلح ضد الاستعمار، وقد نشر الخبر فى جريدة «المصرى» بعنوان (القبض على طالب يوزع منشوراً يطالب فيه بالكفاح المسلح ضد الاستعمار ١٩٥١).

\* كما عارضنا اتفاقية الجلاء، وقد ألف داود عزيز كتابًا جميداً جداً اسمه «الجلاء المزيف»، وقلنا إنه لايمكن أبداً التفاوض مع الانجليز بدون الكفاح المسلح والثورة الشعبية، وقد ساعد على تبنى هذا الموقف انتصار الاتحاد السوفيتي والحلفاء وتدمير الفاشية على النطاق العالمي والمد الثوري وانتشار الفكر الاشتراكي العالمي، ونظراً لتوزيع كتيب «الجلاء المزيف على نطاق واسع في السبتية وعنابر بولاق فقد قامت السلطة بتزوير عدد من راية الشعب تدعى فيه تأييد الحزب لاتفاقية الجلاء (جيال – هيد)

كما انطلق الحزب الشبوعى المصرى (الرابة) بعد المعتقلات في عام ١٩٥٦ والعدوان الثلاثي بشكل إيجابي.

وقامت مجموعة بالسفر إلى معسكر طويحر وحمل السلاح مثل عبد الملك بواقيم، لطفى فطيم، فيليب جلاب وفاروق عبد القادر، بالإضافة إلى تكوين لجان للمقاومة الشعبية في كل مكان.

أما بورسعيد فكان فيها ثلاثة فقط هم عبد المنعم شتلة وسعد رحمي وأحمد الرفاعي.

كما استطاع الحزب إقامة مراكز تدريب للمقاومة الشعبية في شبرا الخبمة وجامعة عين شمس، وعنابر بولاق وجزيرة بدران واستخدمنا الأحباء التي توجد فيها مقام كمراكز للتجمع كما عملنا مجلات الحائط، واستخدمنا المدارس كلها، وكان المرحوم مراد القليويي، وعايدة إبراهيم زوجة داوود عزيز التي كانت أيامها مُدرسة في مدرسة الإمام الثانوية قد لعبا دوراً عمامًا جداً في ذلك، ثم جاءت بعد ذلك ليلي الشال حتى قبل الوحدة مع الموحد وقامت بدورها بامتياز في المقاومة الشعبية. كل ذلك كان يؤكد دور الحزب سواء في الميدان أو في الجبهة الله الخلية، وقد شهد د. رفعت السعيد في كتابه الخامس عن الحركة بالنص بأن «الحزب كان له تواجد في جزيرة بدران إلى حد كبير» وقد ساعد ذلك على انتشار - العمل الجماهيري إلا أنني أتذكر أن هناك خطأ حدث، حيث نزل الحزب بشعار مخالف قامًا للشارع المسرى، فالشارع المصرى كلم كان يقول بمقاومة شعبية، وفجئت بأن اللجنة المركزية والمكتب السياسي تقول بشعار تكوين لجان الدفاع الوطني، وفعلاً طبق في منطقة واحدة وهي جزيرة بدران وكان التفسير النظري أن المعركة وطنية، وبالتالي كل القوى يمكن أن تدخلها، أما المقاومة الشعبية فتكون قاصرة على طبقات معينة ليس بينها البرجوازية الوطنية.

ومن أهم معارك الحزب معركة الانتخابات عام ١٩٥٧ فغي معركة شيرا الخيمة كان مسئول الحزب الممثل فيها نجيب سيدراك، وقد شارك الحزب المصري بثقله فيها

ونظرًا لأننا استطعنا أن نخلق في جزيرة بدران قواعد أساسية ثابتة، وكان هناك العديد من الشخصيات منها المرحوم مصطفى طبية، المرحوم سامى فهمى، المرحوم صبحى وهيه، المرحوم فوزى وهبه، غنيم مصطفى أمين شرف، داود عزيز، طوسن كيرلس فقد خلق كل ذلك تواجداً إيجابيًا وثقلاً أساسيًا في انتخابات ١٩٥٧ وعندما تم ترشيح الزميل محمود أمين العالم رغم

أنه لم يكن في الحزب إلا أننا لعبنا دوراً أساسياً لكى ينجع، وعندما رشح سعد زهران ثم قام عبد الناصر بإغلاق جزيرة بدران في هذا الوقت على مرشح قبطى كان أمامنا أن نختار إما د. فايق فريد أو د.مبلاد حنا، وياعتبار أننى كنت مسئول معركة الانتخابات في الحي أصريت على د.فايق فريد لما يريطني به من علاقات أساسية فهو ابن بلد، وكان والده عضو في لجنة مدارس الأحد ومدرسة الإيان. وقد ساعدت هذه المدارس في إنجاحه بالاضافة إلى أنه كان المهندس المصرى الوحيد الذي قام بإصلاح الإذاعة المصرية (المحطة الرئيسية) التي كانت بجوار بطن الجبل في أبو زعبل عندما تم ضربها في ١٩٥٦ في أقل من ٢٤ ساعة.

وفي هذه الانتخابات أخذت موقف الرفض لأى مساعدة من خارج الدائرة، وفعلاً احترمت بقبة التنظيمات ذلك سواء الموحد أوع.ف إلا أن عزت زكى هو الذى ساعدنا لصلتى القوية به ولقدرته العالية جداً على الإلقاء والخطابة.

ولأول مرة ينجع الحزب الشيوعى المصرى وفى أن يدخل عضوا إلى مجلس الأمة، وهذه كانت نقطة هامة جداً، لدرجة أن النظام إهتز لها، وكان لابد من استبعاده من أول جلسة لمجلس الشعب، كما انتقلت مجموعة جزيرة بدران إلى الوايلي وشاركت عبد العظيم أنيس فى انتخاباته ضد عبد العزيز مصطفى، وهذه كانت معركة كاملة بين حدثو والتنظيمات الأخرى.

وقد تبنى الحزب الشيوعى المصرى موقفًا خاطئًا، وقريبًا من الانتهازية حيث تم تجنيد عبد العظيم أنيس في معركة الوابلي. ودخل كعضو لجنة مركزية، وهذه من ضمن الأخطاء التي اعترضت عليها.

## دور التنظيم وسط الفلاحين

بالرغم من كل ما ذكر من أدوار قام بها الحزب إلا أن العناصر الفلاحية كانت قليلة جداً، وقد كان الحزب يعتمد في عمله وسط الفلاحين على المنشور والجريدة أكثر، بدليل أنه أصدر عدة مجلات للفلاحين، والعمال، والضباط الأحرار بكوادر ليست عمالية أو فلاحية أو من الضباط الأحرار، وقد كان ذلك شكلاً من أشكال الدعاية التي تعطى صدى أكبر من الحجم الحقيقي وبالتالي لم ينجع في تكوين تنظيمات جماهيرية.

لذلك لم يكن كلام لبنين في الهواء عندما قال «الشيوعية اليسارية عبث أطفال» بالفعل كنا قريبين جداً من هذا العبث، وكان هذا فكراً عالمياً بشكل عام.

## بالنسبة لدور المحترفين في التنظيم

أنا كنت محترفًا ثوريًا وكان هناك عدد من المحترفين داخل الحزب إلا أنه طالا دخلنا في مناقشة مفهوم الاحتراف، فإننى أرى أنه لا يوجد تنظيم ثورى بلا محترفين، فالمحترفين هم عصب التنظيم، لكن كان هناك سوء استخدام للفظ، حيث أصبح الإحتراف مهنة للرزق أكثر منها للنضال، وقد أدى ذلك إلى إفساد المحترفين، فالمفهوم الشيوعي للمحترف هو الذي يأتي بدخل من الجماهير، هو المناضل الذي يخلق قواعد تفذية وتفذى الحزب وليس العكس، وأنا كنت كذلك لم أحصل على فلوس من التنظيم، وقد هربت أكشر من ٢٢ شهراً من ١٩٥٤ - ١٩٥٨ ولم آخذ من الحزب أي شئ.

## الموقف من سلطة بوليو وتنظيماتها في المراحل المختلفة

بعد قيام ثورة ٢٣ يوليو صدر عدد من جريدة الشعب وكان رئيس تحريرها في تلك الأيام داوود عزيز وقد ذكر في مقاله أننا قبل أن نؤيد هذه الحركة لابد من وضع عشر نقاط للضباط الأحرار إذا تم تنفيذها سوف نؤيدهم، ومن هذه النقاط ما بلى :

- ١ المطالبة برجوع الجيش إلى ثكناته، وعمل انتخابات وجمعية تأسيسة.
- ٢ الافراج عن المسجونين السياسيين. ٣ نكوين الاحزاب السياسية
- ٤- الكفاح المسلح وطرد الاستعمار الانجليزي ٥ إسقاط الملكية وإعلان الجمهورية
- ٦ مسألة توزيع الأرض ٧ تكوين النقابات العمالية بمعزل عن السلطة.

إلا أننا فوجئنا بذبحة خميس والبقرى في أغسطس ١٩٥٧ ما أكد موقف السلطة العدائي للحركة الجماهيرية منذ اللحظة الأولى، فكان رد الفعل من التنظيم أن هذه المجموعة لا يمكن إلا أن تكون عصابة فاشبة، فحينما تقتل عاملاً بهذا الشكل، ويتم عمل محكمة داخل الشركة، فإنه لابد من إسقاط هذا النظام، وبالتالي مقاطعة كل تنظيماتها من هيئة التحرير إلى الاتحاد الاشتراكي ورفض كامل للدخول فيها.

قالشورة معناها الانتفاضات الشعبية، وكانت فكرة الانقلاب مرفوضة قامًا وقد ساعدنا على ذلك موقف الحركة الشيوعية العالمية كلها. فتقرير بلمادت كان هو الأساسي بالنسبة لنا.

ومع بداية مؤقر باندونج وكان أغلب اللجنة المركزية قد تم ضربها صدرت جريدة. «راية الشعب» وبها مقالة بعبوان «فاشي مصر المفلس يذهب إلى باندونج لطلب المجد». إلا أنه بعد باندونج مباشرة. بدأ يتم الإفراج عن المعتقلين وأيامها أنا كنت هاربًا ورجعت في فسرابر ١٩٥٦، وفوجتت بأن موقفنا أصبح التأبيد لعبد الناصر، وأتذكر مقالا كان يقول «لعلنا يجب أن نفكر بعقلية حزب حكومي وليس بعقلية حزب معارضة».

## الموقف من قرارات تأميم الشركات والبنوك ١٩٦١

فقد كانت هناك ثلاث أفكار أساسية في المعتقلات أو السجون.

المجموعة الأولى : مجموعة ع.ف وهى كانت قائدة فكرة أن السلطة القائمة هى سلطة احتكارية ولابد من إسقاطها.

المجموعة الثانية: مجموعة حدتو، وكانت ترى أن في السلطة مجموعة اشتراكية قادرة على بناء الاشتراكية.

المجموعة الثالثة: أغلبها من الرابة وكانت ترى أن السلطة سلطة وطنية تمثل البرجوازية المتوسطة، وكانت مؤيدة لقرارات التمصير والتأميم، وقد قام الرفيق داود عزيز بالتركيز على مفهوم التطور المستقل ورفض تمامًا طريق النمو غير الرأسمالي، وقال إن هذا الكلام غير ماركسي وخارج عن الماركسية.

وقد كانت فكرة المجموعة الاشتراكية في السلطة فكره يمينية تسود على النطاق المعلى والعالمي، وأعتقد أن المسئول عن كل هذه الأفكار هو خروشوف في المؤتمر العشرين حيث وضع نقاطاً أساسية معادية للماركسية مثل حزب كل الشعب، وهذه فكرة معادية للماركسية حيث إنه لايمكن أن يوجد حزب لكل الشعب بمختلف طبقاته، وإنما الحزب الشيوعي هو حزب الطبقة العاملة.

وأعتقد كذلك أن مسألة العداء للمركزية الديقراطية والنقد الذاتي، ومفهوم الكونفرسات والمؤقرات، مسألة ليست محلية فحسب وإغاهي عالمية، بدليل بسيط وهو لماذا سقط الاتحاد السوفيتي، لماذا سقطت أنظمة شرق أوروبا، أكيد كانت بعيدة قامًا عن مفهوم الديمقراطية، وبعيدة عن الرأى والرأى الآخر.

ونعن في الحزب المصرى دفعنا ثمنًا غالبًا جداً فمن كان يختلف معنا كنا نتهمه بالبوليسية والانتهازية أو الارتداد. وهذا كان مفهوم عالمي خاطئ في مسألة قبادة الفرد والرأي الواحد.

## رأى التنظيم ورأى في الوحدة مع التنظيمات المختلفة

فى أواخر ١٩٥٦ بدأت تدخل أفكار غريبة جداً مثل مفهوم الوحدة، برغم تناقض هذا الكلام مع موقف الحزب الذي كان يقول: «إنه لا شبوعبة خارج الحزب»

وقد تمت وحدة مع المنظمة الشيوعية المصرية (مشمش) وفي رأبي أنها شكلية، نتيجة علاقات عائلية أكثر منها علاقات ماركسية نضالية فهي وحدة اندماجية فقط.

ثم بعد ذلك دخلنا في المتحد ولكن عمليًا لم يكن متحداً، كان حزيين وكان واضحًا دانمًا في اللجنة المركزية ويداخلنا مفاهيمنا الحلقية التي تربينا عليها وأثرت فينا فدائما يقال لك الشورى وغيرك هو الانتهازى .... الخ. فكان من الصعب جداً التخلى عن هذه الحلقية، وبالنسبة لحزب ٨ يناير ١٩٥٨ فقد بدأ الحزب بأخذ دوراً إيجابيًا أقرب إلى الخط السليم وأقرب إلى الطبقة العاملة، ومن ضمن الشعارات التي رفعت حينذاك «إذا كان الاتحاد القومي حزب الحكومة، فأين أحزاب الشعب» وقد مُلنت جزيرة بدران وشيرا وكل المناطق بهذا الشعار، وفي ١٤٦٨م تم رفعاد منهم الرفيق اسعاعيل عبد الحكم، محمد حسن، فتحي رفاعي، شفيق السعايل، غنيم مصطفى وأنا، وكانت هذه هي بداية الاحتكاك الذي أدى إلى الضرية الكبرى في يناير ١٩٥٩، وما أعقبها من صواقف إرهابية من قبل سلطة يولية ٢٣ يوليو حتى ١٩٦٤/٤/٤ . وللتاريخ لم تصف المعتقلات في يوم من الأيام بدليل اعتقالي مرة أخرى ٢٢ شهرًا من دالنظام ه.

#### الموقف من القضية الفلسطينية

طبعًا، كنا نؤيد الشعب الفلسطيني، ضد العصابات الصهيونية، وضد الاستعمار العالمي، وهذا واضح في كتاب «صراع الطبقات في مصر» لد. فؤاد مرسى، وبرنامج ولاتحة التنظيم ويكن الرجوع إلى النسخة المرجودة بركز البحوث العربية.

## الموقف من حركة أنصار السلام

كان للتنظيم دور في حركة أنصار السلام، وكان يمثلنا فيها الزميل سعد حماد (المحامي) الذي كان موجوداً بالاسكندرية. كما كان لنا دورنا في نشاط الحركة بالاسكندرية.

## الموقف من «الأفق» داخل سجن الواحات

- أنا كنت متعاطفًا مع الرفاق الذين كونوا (الأفق) لثلاثة أسباب :
- ١ كان أغلب أعضاء الأفق من «مجموعة الحزب الشيوعي المصرى»
  - ٢ كانت قثل الفكر الأقرب للصحة.
- " أنه كان يوجد انهبار تنظيمي كامل للشيوعيين داخل الواحات. فلم يكن الحزب حزبًا
   حقيقًا من الناحية التنظيمية.

وكان لابد من تنشيط الفكر، لذا كان الأفق في هذا الوقت نبراسًا هامًا وديقراطيًا ولعب دوراً أساسيًا، وعمل على حماية الناس من الانهيارات.

# موقف التنظيم وموقفي من سياسات الاتحاد السوفيتي، وقرارات المؤتمر العشرين .... الخ

لا جدال في أن الحركة الشيوعية العالمية كلها كانت خاضعة للاتحاد السوفيتي قامًا فالحزب السوفيتي هو القائد وعند إنهامه لماوتسى تونج بالتحريفينية كنت أنا واحداً من هؤلاء الناس الذين رددوا هذا الكلام، وكنا نهاجم المرحوم محمد عباس فهمى عندما كان يدافع عن ماو ثم انتقل بالتالى هذا السلوك في تأليه قادة حزبنا من منطلق عبادة الفرد. حيث كنا نقول «عاش الرفيق خالد ألف عام» وكانت الديقراطية المركزية غائبة فقد كان الذي يقود الحزب بالفعل هو السكرتارية المركزية فقط التي تتكون من (فؤاد مرسى) اسماعيل صبرى، داوود عزيز. وليس المكتب السياسي أو اللجنة المركزية.

## الموقف من حل التنظيمات

كنت معترضًا قامًا على الحل من منطلق فكرة أساسية وهى أنه لا يجب حل الحزب، وإنحا الحزب يضمحل مع تطور المجتمع، وقد شبه بعض الرفاق ذور الفكر البصيني الوضع في كويا بوضع حكم عبد الناصر في مصر، وهذه فكرة خاطئة وغير صحيحة، فالذي انتقل ليس الحزب الشبوعي الكوبي إلى سلطة كاسترو وإنحا كاسترو هو الذي انتقل للماركسبة، للحزب الشبوعي الكوبي.

أما ما حدث لدينا أننا انتقلنا لعبد الناصر. وهذه كانت فكرة خاطئة أهدرت كل شئ ونحن المستولون مستولية كاملة عما حدث للمجتمع المصرى بعد ١٩٦٥، بل للحركة الشيوعية المستولين من تخريب وقريق لأن الحزب لو كان متواجداً لما حدثت كل هذه الإنقسامات. فأخطاؤنا كانت فظيعة جداً، ولكنها كانت نتيجة عزلتنا عن الجماهير، وبعدنا عن العمل الجماهيرى، وقد كان الحصول على لقمة العيش قاسيا جداً بعد الإفراج عنا عام ١٩٦٤، وقد انتهز عبد الناصر هذه الفرصة، كما لعبت القبادة جبيعاً بدون استثنا، دوراً أساسياً في هذا الحل.

ولا أنسى موقفنا في مبنى مجلس قبادة الثورة للحاق بوظائف وقد تم تعييني بـ ١٥ جنبها وقد النسى موقفنا في مبنى مجلس قبادة الثورة للحاق بالسلطة الناصرية واضحة المعالم بدليل بسيط أنها لم تعين عاملاً واحداً من العمال المصريين من خلال اللجنة التي شكلتها حينذاك. وإنا كل الذين عينوا كانوا من المتفقين المصريين، أما عمال شبرا الخيمة .. وخلاقهم فقد طردوا جميعاً، ولم يعين أحد على الإطلاق منهم.

وقد كان هناك مواقف خاطئة من الرفاق الذين تولوا مواقع قيادية مثل إسماعيل صبرى وفؤاد موسى، فرغم اعتزازى بالدكتور فؤاد موسى لماله من فضل كبير فى تكوين فكرى، ولاخر لحظة كنت أكن له كل الاحترام إلا أننى أخذت عليه عندما أخذ مراكز فى شركة نصر للسيبارات، وفى وزارة التموين، ولم يعين أحداً معه إلا داود عزيز فقط، ووضعه فى السكرتارية. مما يؤكد على أنهم أصبحوا هم والسلطة شئ واحد.

ونى المقابل كان للمرحوم حسن صدقى، ومحمود المستكاوى مواقف مشرفة فى تعبينات الزملا، وقد استبعدت قامًا من أى كونفرنسات حول موضوع الحل وذلك لموفتهم رأبى فى هذا الموضوع، وفى حوار فى إحدى المقابلات مع الدكتور فزاد مرسى وعمى طوسن قلت للدكتور فزاد إلى علمتنا أن حزب الطبقة العاملة هو الأساس، وأن الحزب لايجب أن يصفى» فقال «إننى موافق وقلبى يتقطع» وقد قلت له إن هذا الكلام غير ماركسى وأنت من البوم غير ماركسى.

لذا لم يكن من المستغرب ألا أدعى إلى أى كونفرنس، بل وأن أعتقل كما ذكرت فى المالية الما

# أسباب الانقسامية في تاريخ الحركة الشيوعية المصرية – وأسباب أزمة الحركة الشبوعية قبل ١٩٦٥

لا جدال في أن مصر تمثل ركيزة أساسية للأمة العربية وبالتالى كلما تم إضعاف الطبقة العاملة المصرية كلما أدى ذلك إلى إضعاف الطبقة العاملة العربية، بدليل أنه عندما انطلق عبد الناصر في الوحدة كان المد النورى في الوطن العربي غير عادى، وبالمناسبة نحن الذين ساعدنا في فردية عبد الناصر عندما كانت شعاراتنا ناصر في الوحدة، ناصر في الأمة العربية ... الخ، كما ساعدنا في الزعامة الفردية داخل الحركة الشيوعية.

فالانفسامية ليست معزولة عن الفكر الصهيوني أو الاستعماري بمعنى أنه يوجد تآمر لتخريب الحركة الشيوعية من خلال الانفسامات كما ساعد في ذلك التركيبة الطبقية للحركة، لتخريب الحركة الشيقية وضوصًا الطلبة، ولم يكن لدينا الكوادر العمالية الكافية، ولم يكن لدينا جبش الفلاحين، فقد نجحت الثورة في الصين لأنها اعتمدت على الكتيبة الأساسية للمجتمع الريفي، ونحن مجتمع زراعي، لذا كان يجب أن يكون كل جهدنا وسط الفلاحين، وأن يتم إنشا، مراكز في الريف، ويتم عمل مناطق مستقلة، الخ.

أما ما حدث فقد تم الاعتماد على البرجوازية الصغيرة وكتا بعبدين قامًا عن الطبقة العاملة الصناعية، كما كنا نصفى أنفسنا ببعدنا عن المركزية الديقراطية والنقد الذاتى والكونفرسات والمؤترات.

وكان لابد أن تتم تصفية تنظيماتنا كما تم بالنسبة للحركة الشيوعية العالمية.

وفى النهاية لا يسعنى إلا أن أذكر أنه كان يوجد رفاق أعزاء راحلون أدوا أدواراً متميزة منهم؛ غنيم مصطفى، وأمين شرف فى عناير بولاق، وحتى الآن يتغنى الناس بأمجادهما حيث قدما كل جهدهما، وعملا ركائز أساسية داخل المنطقة.

# شهاحه

مثولی محمد بحر

## البيانات الشخصية

الاسمسم : متولى محمد بحر أحمد

تاريخ وموطن الميلاد: من مواليد ١٩٣٠/١٩٣٠ النوبة - أسوان

السن عند الانضمام للحركة : عشرون عامًا

المسسؤهسسلات: الثقافة العامة ١٩٥١.

المسهد الله عامل بشركة الملح والصودا بالاسكندرية

سكرتير مدرسة الضهرية (الضهرية - بحيرة)

فترة السجن والاعتقال: عشر سنوات متصلة من ١٩٥٤/٢/٢٨ حتى أبريل ١٩٦٤.

التحقت في عام ١٩٤٩ ، ١٩٤٩ بعهد لبلى بالاسكندرية (مدرسة التربية الاستقلالية لاستكمال دراستى الثانوية - كنت حينذاك أعمل عاملاً بشركة الملع والصودا وأكمل دراستى الثانوية في المساء - في هذا المعهد كان يقوم بتدريس مادة اللغة العربية مدرس مسن (كبير السن إلى حد ما) هو الشبغ صفوان أبو الفتح (عرفت فيما بعد أثناء وجودي في الواحات أنه كان من قيادات الحزب الشيوعي المصري ١٩٣٤).

لم يتناول الشيخ صفوان أبو الفتح معى شيئا عن الفكر الماركسى بشكل صريح إلا أنه كان كثير الحديث عن الشاعر العربى (أبو العلاء المعرى) ووقوفه ضد الظلم وضد الأمراء ومع كثير الحديث عن الشاعر العربى (أبو العلاء المعرى) ووقوفه ضد الظلم وضد الأمراء ومع المظلومين والضعفاء، واستطاع بذلك أن بغرس اللبنة الأولى عن فكرة الصراع الطبقى - ثم كان حديث الشيخ صفوان عن المجتمع المصرى بشكل محدد وعن الملك وعن فساده وفساد النظام بأكمله - أثناء ذلك ظهر شخص كان يدرس معى فى المعهد وعندما لاحظ وشعر بميولى لاحاديث الشيخ صفوان أبو الفتح قدم لى جريدة «راية الشعب» وواصل تقديمه الجريدة لى بانتظام وتى اقتناعى بالانضمام إلى التنظيم إلا أن هذا الشخص انقطعت صلاته بالتنظيم في المعابع والمرى (الواية) وتم الانضمام إلى هذا التنظيم.

وقبل الانضمام للتنظيم وبالتحديد في أعوام ٢٧-٤هـ ١٩٤٩ ، كانت حركة الأخوان المسلمين تتعرض لحملات اعتقالات واسعة خاصة أثناء وزارتي إبراهيم عبد الهادى والنقراشي - في هذه الفترة حدث نوع من التعاطف مع هذه الحركة على أساس أنها ضحية لاضطهاد النظام الملكي - لكن كان ذلك لفترة وجيزة ودون الانضمام لهذه الحركة.

فى نترة وجودى القصيرة نسبيًا (قبل السجن والاعتقال) فى هذا التنظيم من ١٩٥١ إلى الوال ١٩٥٥ ثم لظروف عملى السرى جداً فى التنظيم فى هذه الفتيرة بعيداً عن العمل أوائل ١٩٥٤ ثم لظروف عملى السرى جداً فى التنظيمات الشيوعية - حيث كان عملى فى الإجهزة الفنية وفى قرية نائية (الضهرية - بحييرة) لظروف الأمان، لم أعرف سوى هذا التنظيم على أنه التنظيم الشيوعى الوحيد وكل ما عداه تنظيمات إما انتهازية بمينية أو انتهازية يسارية وذلك من خلال التعرف على مطبوعات هذا التنظيم الداخلية والتى كنت أشارك فى طباعتها.

وكان هناك ارتباط بالطبقة العاملة إلى حد ما وأذكر على سبيل المثال في الفترة الأولى من ارتباطي بالنظيم وقبل تخصصي في الأجهزة الفنية وفي منطقة نائية بعيدة وهذه الفترة لا تتعدى عدة أشهر، كنت أعمل عاملاً في شركة الملح والصودا بالاسكندرية، قسم السيارات وكان لنا نشاط ملحوظ في الدفاع عن حقوق العمال وضد الشركة وضد القيادات النقابية الصفرا، وظهر تجارب من العمال إلى حد ما لشعاراتنا - لكن هذا التجاوب ظل محدوداً لأن النشاط أصلا ظل محدوداً، وفي تقديري أن ذلك يرجع لخط يساري في العمل الجماهيري لهذا التنظيم تمثل في رفع شعار (بل وتنفيذ) يتكوين النقابات السرية مما جعل من العمل الجماهيري النقابية الصفراء فرصة ذهبية لمطاردة العناصر النشطة النقابية وصفها بأنها عناصر شيوعية تعمل في الخفاء ضد الشركة والعناصر النقابية. قامت هذه العناصر النشطة لإرشاد الوليس السياسي وقتذاك عن هذه العناصر وكان ذلك من أهم الأسباب التي دعتني إلى ترك العبار، بهذه الشركة.

كما كنت ألاحظ ارتباط التنظيم بالحركة النقابية إلى حد ما من خلال ماينشر من رسائل عمالية من أماكن مختلفة في مطبوعات التنظيم ومن خلال تنوع المشاكل العمالية وتنوع أماكنها، لكن السرية الشديدة والخوف من تسرب العناصر البوليسبة إلى التنظيم ورفع بعض الشعارات البسارية مثل تكوين النقابات السرية عاق إلى حد كبير جداً من نشاط التنظيم

وسط الجماهير، خاصة وسط الطبقة العاملة.

كان للتنظيم جريدة دورية (راية الشعب) كما كان للتنظيم مجلة داخلية (الحقيقة) وأصدر التنظيم دراسة شاملة عن المجتمع المصرى منذ محمد على باشا إلى العصر الحالى (آنذاك ١٩٥١) بعنوان (تطور الرأسمالية في مصر) كما أذكر أنه كان للتنظيم نشرات دورية بل على الأصح جرائد دورية عن الحركة العمالية والحركة الفلاحية - كما أعتقد أن التنظيم كان يحاول بجدية نشر الثقافة الماركسية بن أعضائه وتوعيتهم من خلال مجلته الداخلية (الحقيقة) ومن خلال بعض الدراسات عن التنظيمات الأخرى وذلك بغض النظر عن الاتهامات التي كانت توجه النها بالانتهازية البمينية والانتهازية البسارية - الا أنه كانت هناك عناية خاصة بالتربية الفكرية لأعضاء التنظيم ورعا كان لهذا الجهد أثره الكبير في وحدة الفكر داخل التنظيم وفي مرحلة محددة بالذات من أعوام ١٩٥١ إلى أعوام ١٩٥٥ بغض النظر عن الفكر البساري الذي ساد التنظيم، وأضرب مشلاً واحداً عن وحدة الفكر داخل التنظيم في عام ١٩٥٥ وبعد باندونج وصلت إلى السجن جريدة راية الشعب - وكان هناك - على ما أذكر -عنوان باسم «فاشي مصر يبحث عن المجد في باندونج»، وعنوان آخر عن اليمن «الإمام أحمد يصون استقلال اليمن» - ورغم ثبوت خطأ العنوان الأول وصواب العنوان الثاني فيما بعد - أذكر أن جميع أعضاء التنظيم داخل السجن وافقوا على العنوان الأول واعترضوا على . العنوان الثاني من منطلق أن الإمام أحمد إقطاعي متخلف فكيف يصون استقلال بلاده. وفي هذه الفترة بالذات وقف الإمام أحمد ضد أطماع الانجليز والسعودية في اليمن.

كان للتنظيم استراتيجية واضحة على أساس أن مصر بلد شبه مستعمرة، شبه إقطاعية وأن هناك ثورتين لا ثورة واحدة ثورة برجوازية ديقراطية وثورة اشتراكية وأن الثورة الأولى لابد وأن تتم تحت قيادة الطبقة العاملة حيث أن البرجوازية (حسب فكر التنظيم وحسب مقولة لستالين كما كان يذكر التنظيم) قد ألقت بعلم الوطنية في الوحل وأن الضربة الأساسية في هذه الثورة هي عزل الفلاحين والبرجوازية الصغيرة عن نفوذ البرجوازية وفكرها وجرهما إلى التحالف مع الطبقة العاملة والسير تحت قيادتها (غوذج الثورة الصينية)

وعلى أساس هذا الفكر كان موقف التنظيم من سلطة يوليو أنها انقلاب عسكري فاشي

وكان ذلك نتيجة لتفكير ميكانيكي- فما دامت الثورة لابد وأن تقودها البروليتاريا وهذا لم بحدث فإن ما حدث لابد وأن يكون شيئا آخر غير الثورة وهو الانقلاب العسكري الفاشي.

وكان لذلك أساس نظرى حبث كان يذكر التنظيم مقولة لستالين «أنه فى حالة عدم استطاعة البروليتاريا الاستيلاء على السلطة وعدم مقدرة البرجوازية الاستمرار فى سلطتها بالطرق التقليدية فإن المخرج من هذا الوضع هو الانقلاب الفاشى ».

تمت الوحدة فى يناير ١٩٥٨ - بعد المؤتم العشرين للحزب الشيبوعى السوفيتمى - وقد أعقب هذا المؤتمر لغط كبير عن الجمود والعقائدية وعدم تجديد الفكر والقيادات المترسخة فى مكانها لسنوات طويلة وعن تسلط هذه القيادات وعدم مشاركة الكادر والأعضاء فى الأحزاب الشيوعية بالفعالية فى أعمال هذه الأحزاب من خلال المؤتمرات المتوالية.

هذا إلى جانب أن الوضع الداخلى فى مصر قد تميز فى هذه الفترة بقدرة عبد الناصر بعد باندونج وتأميم قناة السويس ثم الوحدة مع سوريا إلى جذب أعداد غفيرة من الجماهير ورا، شعاراته.

فى هذه الفترة بالذات واجهت القبادات، وفي كل التنظيمات بلا استثناء وبدرجات متفاوتة، عزلة كبيرة عن كادرها وأعضائها. هذا ما كنت أعتقده وكان يعتقده الكثيرون، خاصة الذين كانوا يمضون فترة السجن الطويلة فى الواحات. وظهر فى صفوف الكادر رأى بأنه قد حان الوقت لتغيير هذه القيادات المترسخة لفترة طويلة فى مواقعها بحجة السرية وحماية التنظيم من الضربات البوليسية إلا أنه بعد تأميم القناة عام ١٩٥٦ والانفراجية المؤقتة بعدها والتقارب بين عبد الناصر والاتحاد السوفيتى ظهرت فى الصورة بعض هذه القيادات وأصبحت شعارات السرية الشديدة غير مقبولة فى صفوف الكادر وهنا ظهر مطلب واحد يكاد يكون صوئا واحداً بين الكادر وفى جميع التنظيمات وإن كان بصور مختلفة خاصة فى الواحات وكان هذا المطلب هو عقد مؤتمرات في كل هذه التنظيمات لمحاسبة القيادات المترسخة لمدة طويلة فى مكانها وإجراء التغييرات اللاژمة لتجديد الحركة.

لذلك وهذا هو المهم في الأمر أن نظر الكادر خاصة في الواحـات إلى مـا كـان يتم من إجراءات للوحدة بين مختلف القيادات ما هو إلا هروب لهذه القيادات من مواجهة الكادر في كل تنظيم وصرف أنظار هذا الكادر عن محاسبة قبادته في تنظيمه إلى تعيشة الكادر في معركة وهمية (كل تبار ضد تبار، أو تحالف تبارين ضد تبار مؤقتا، ثم تصفية تبار لتبار).

وهذا ما حدث بالفعل.

الموقف من الاحتلال الانجليزي حتى اتفاقية الجلاء عام ١٩٥٤

كان الموقف واضحا من الاحتملال الانجليزي بشكل لا غموض فيه حيث تناولت كل مطبوعات التنظيم سواء ما كان يتعلق بالموقف الاستراتيجي أو المواقف التكتيكية على أن الاستعمار الانجليزي هو العدو الرئيسي للطبقة العاملة المصرية وللشعب وأن الهدف الأساسي من الشورة الوطنية الديمقراطية (الشورة الأولى - قبل الاشتراكية) هو الإطاحة بالاحتملال الانجليزي وتطهير البلاد منه.

كما أن مطبوعات التنظيم كانت كل أنواع المقاومة للاحتلال الانجليزي من المظاهرات إلى الكفاح المسلح في قناة السويس.

أما الموقف من اتفاقية الجلاء عام ١٩٥٤ فقد كان مبنيا على أساس أن سلطة الضباط ما هي إلا ناتج عن انقلاب عسكرى فاشى متحالف مع الاستعمار الانجليزى وفي خدمته ولذلك تم النظر إلى هذه الانفاقية على أنها اتفاقية تسليم للمحتل الانجليزى لا اتفاقية نحو تحرير البلاد من الاحتلال والعار). وللحقيقة والتاريخ كنت مقتنعًا في ذلك الوقت بكل شعارات هذا النظيم.

# الموقف من القيادات والأحزاب الأخرى قبل ثورة ١٩٥٢

الأحزاب الأساسية كانت في ذلك الوقت.

حزب الوفد - حزب السعديين - الاخوان المسلمون - الحزب الاشتراكي (حزب مصر الاشتراكي - أحد حسين)

كان الموقف من حزب السعديين هو العداء على أساس أن هذا الحزب هو حزب القصر (السراي) والانجليز.

كذلك الموقف من حزب الوفد على أساس أنه حزب البرجوازية التي (ألقت بعلم الوطنية في

الوحل) وإن اعترف التنظيم بأن هناك قواعد من الشباب الوطنى يجب عزلها عن هذا الحزب وضمها إلى الصفوف الوطنية ونظر التنظيم إلى حزب (الإخوان المسلمين) كحزب فاشى وإن ضم عناصر مضللة من الشباب يجب ترعبتها وضمها إلى صفوف الوطنية.

أما الحزب الاشتراكي فهو حزب البرجوازية الصغيرة يمكن التحالف معه في مرحلة الثورة البرجوازية الوطنية والتي يجب أن تتم تحت قيادة البروليتاريا وحزيها الشيوعي.

كان الموقف واضحًا وضوحًا تامًا مع العمال وضد السلطة إذ كان التنظيم ينظر إلى هذا الحدث على أنه مقاومة من العمال ضد الانقلاب الفاشى (سلطة يوليو) وأن العمال ضحايا هذا الانقلاب ولذلك وقف التنظيم بقوته مع العمال وندد بما حدث لهم وكان ذلك واضحًا فى الجريدة الدورية (راية الشعب) وكذلك فى النشرة العمالية التى كان يصدرها. وأدان التنظيم كل الذين كانوا يقفون ضد الأحداث واعتبرهم كأذناب للفاشية وأعوان لها.

# شهاده

مدمد فذرر

١١٣ محمد فخري

#### البيانات الشخصية

محل وتاريخ الميلاد: ٢/ ١٩٣٢/٥ - بالإسكندرية

المسسؤهسلات : دبلوم فنون وصناعات عام ١٩٥١.

ثم عملت بشركة الغزل الاهلية بالاسكندرية، ثم شركة الحرير الصناعى، ثم الإدارة الهندسية لمجلس مدينة بنى سويف ثم مديراً عاماً لمجلس مدينة بنى سويف ثم مديراً عاماً لمجلس مدينة بنى سويف ثم مديراً عاماً بكتب بيع الأسعنت المصرى بوزارة الإسكان والتعمير .. ثم بالمعاش من ١٩٩٢/٥/٢ وانضممت للحركة الشيوعية المصرية في يوليو ١٩٤٧ وكان عمرى ١٥ عاماً.

أما عن فترات السجن والاعتقال فهي:-

١ - من ٢٦ يناير ١٩٥٢ إلى يسبوليسو ١٩٥٢ : معتقل النزهة البحري بالاسكندرية

٢ - من ١٥ ديسمبر ١٩٥٢ إلى ١٤ يناير ١٩٥٣ : بالسجن الحربي بالقاهرة

 ٣ - من سبتمبر ١٩٥٤ إلى مسايسو ١٩٥٦ : حجز بورسعيد ثم مباحث أمن الدولة بالقاهرة وحجز الخليفة ومعتقل القلعة ثم أسيوط ثم أبو زعيل.

ع - من مايو ١٩٥٩ إلى يونيه ١٩٦٤ في حملة مارس ١٩٥٩ : الفيوم من القلعة، ثم
 أودعت ليمان أبو زعبل ثم الواحات الخارجة، ثم السجن الحربي.

\* تعرفت على الفكر الماركسى من خلال معارك النصال الوطنى فى مظاهرات عام ١٩٤٦ ومن خلال لجنة الطلبة والعصال فى مواجهة حكومة صدقى والنقراشى والملك فى مدينة الاسكندرية، وقرا احت لكتاب شهدى عطبة الشافعى عن تطور الحركة الوطنية فى مصر ثم المجموعة الحضراء عن فكر ماركس - لينين .. ثم كتابات خالد محمد خالد «من هنا نبداً»، و«هذا أو الطوفان»، و«لكى لا تحرثوا فى البحر» ثم مدرسة كادر فى منظمة «نحو حزب شبوعى مصرى» التى كانت عمالية ثورية.

بالنسبة للعواقف السياسية السابقة للاتضعام للحركة الشيوعية فتعثلت في المشاركة في المظاهرات الوطنية التي شملت مصر كلها في أعقاب الحرب العالمية الثانية حتى تطورت هذه الحركة الوطنية تحت قيادة لجنة الطلبة والعمال بدينة الإسكندرية مع قيادات الطلبعة الوفدية

118

والقبادات العمالية بالمدينة .. حتى التقيت بالحركة الشيوعية عام ١٩٤٧ في بداياته.

لقد ارتبطت بعدة تنظيمات هي والحركة الديقراطية للتحرر الوطني ، في بدايات عام ١٩٤٧، ثم «نحو حزب شيوعي مصري» (العمالية الثورية سابقًا) ثم نواة والحزب الشيوعي المصري» .. ثم «الحزب الشيوعي المصري الموحد» .. ثم «الطليعة الشيوعية» ، ثم الحزب الشيوعية الشيوعية الشيوعية الشيوعية الشيوعية المبرى المحاولات تشكيل تنظيم جديد يسعى لوحدة الحركة الشيوعية بعد رفضي لحل الحزب الشيوعي المصري عام ١٩٦٥.

\* لقد كنت على معرفة بنشأة التنظيمات التي ارتبطت بها وتطورها وعمليات الوحدة والانقسام التي مرت بها وأسباب أزمة الحركة الشبوعية المصرية قبل عام ١٩٦٥. إلا أن وجهة نظرى التي ناضلت من أجلها وكانت حلمًا نضائيًا شدني دائمًا وحرصت عليه . . هو أهمية وضرورة توجيد الحركة الشيوعية المصرية، حيث كان هذا التدهور الانقسامي لا مثيل له في الحركة الثورية الاشتراكية في العالم كله :-

ووجدت في «منظمة نحو حزب شيوعي مصري» ثم «نواة الجزب الشيوعي المصري» ذلك الحرص الواعي على توحيد الحركة الشيوعية المصرية. فقد خصصت نحو حزب شيوعي الحرص الواعي على توحيد الحركة الشيوعية المصرية الصدرت نشرة دائمة تحت اسم إلى الامشم نصيبين تكوين الحزب الشيوعي المصري، وفتحت صفحاتها كي يكتب فيها كل الشيوعين المصرين حول المسائل الاستراتيجية للثورة الاشتراكية في مصر والتصور العملي للمواحل التي تؤدي لها.

على أن ينتهى هذا الحوار المصحوب يتنسيق فى مجالات العمل فى نقاط الاتفاق .. إلى مؤتمر عام يشمل الكادر الأساسى للمنظمات الشيوعية المختلفة تحسم داخله الحلافات بالأغلبية والأقلمة بالتصويت.

وتنتهى بذلك مهزلة بل كارثة الانقسام والتفتت الرهيب الذى ساد الحركة الشيوعية المصرية لسنوات طويلة وأصبح محل دهشة كل الأحزاب الشيبوعية فى العالم ودارت حول أسبابه تساؤلات مريرة ومؤسفة.

ولعل هذا الضعف المرير الذى سببته الانقسامية في الحركة الشيوعية المصرية قد أدى إلى فرار عدد ليس قليلاً من كادر الحركة الشيوعية في مصر بعيداً عن الحركة .. وربا هذا

١١٥ محمد فخري

الضعف هو الذى فتح الطريق للمساومات مع عبد الناصر ورجاله خلال التطورات التي شهدتها الحركة الثورية الوطنية فى مصر فى الخمسينيات والستينيات .. تلك المساومات مع عبد الناصر التى مارستها القيادات وأدت إلى حل التنظيمين الأساسيين فى الحركة الشيوعية المصوية فى منتصف الستينيات بأسلوب أذهل الكثيرين من كادر البسار المصرى الشبوعى وشجع عبد الناصر على السير فى خط العداء للديقراطية وحركة اليسار المصرى.

فقد كانت معركة كسب قضية الديمقراطية وحق تكوين الأحزاب وتداول السلطة ديمقراطبًا هو الوجه الذي اكتسبته الحركة الوطنية في مصر . . وكان كسب الديمقراطية لصالح الجماهير هو جوهر والعصب الأساسي لنجاح الثورة وتحولها نحو طريق الاشتراكية بكسب التجمعات الخماهيرية حولها . .

وكان عبد الناصر برى ويحرص دائما على القتال هو ومجموعة العسكريين من رجال يوليو الموجوعة العسكريين من رجال يوليو الموجوعة العسكرين من رجال يوليو الموجوعة التنبين والتكنوقواط والمنتفعين من التنظيم الطلبعى على عرقلة وإعاقة كسب قضية الديقواطية جوهر الثورة المصرية والذى تعلمته الجماهير من خلال نضالها الوطني منذ بداية الشورة العرابية وثورة ١٩٩٩ والمعارك الوطنية بعد الحرب مروراً بحركة الكفاح المسلح في القنال التي فتحت طريقاً لحشد الجماهير ديقراطياً في مواجهة السراى والاستعمار في أروع أبام النضال وأعظمها حتى قطع هذا الطريق بحريق القاهرة الذي سهل على المجموعة أمام العسكرية للانقضاض في انقلاب عسكرى على سلطة ملكية منهارة ومفضوحة أمام الجماهير..

ربعد إصرار عبد الناصر للعداء للديقراطية .. أصبح كسب قضية الديقراطية ليس إضافة كمية لنظام عبد الناصر .. بل إضافة كيفية لنظام عبد الناصر يؤدى بالضوورة إلى تنحيته عن السلطة.. وفي تقديري أن حائط استناد عبد الناصر للعداء للديقراطية وعبشه بالمتناقضات العالمية بين المعسكرين العالمين هو الذي أدى لفشل التجرية الناصرية، حيث ينتهى نظام عبدالناصر بعد وفاته .. وتنهار البنية الأساسية لنظام رأسمالية الدولة في مصر.

فإجراءات بوليو ١٩٦١ وأغسطس ١٩٦٢ تمت وألفان من قيادات البسيار داخل السجون والمعتقلات لمدد طويلة.

فمساومة قبادات أو معظم قبادات الحركة الشبوعية المصرية، أسقطتهم تحت القيادة

محمدفخرى

الناصرية في التنظيم الطليعي بجوار رجال المخابرات وأبرز قيادات وزارة داخلية مصر تحت مظلة عبد الناصر الكثيفة، والتي هي جزء من بنية عبد الناصر الفكرية والاستراتيجية في العداء الجذري لقضية الديمقراطية من نفس الحائط الملكي والخديوي القديم .. فشعار كسب الديقراطية يعنى في النهاية إسقاط النظام نفسه سواء كان ملكيًا قبل يوليو ١٩٥٧ أو ناصريًا في نظام رأسمالية الله الناصر.

فلا فرق بين عبود وإسماعيل صدقى مالكى الأسهم القدامى فى النظام الصناعى أيام الملكبة وين عبد الناصر ورجاله الذين نقلوا هذه الملكبة للدولة الناصرية ..

وهذا هو الذي سهل مسألة نقل النظام من جديد من الملكية العامة للدولة إلى الملكية الخاصة بداية من السادات أحد قيادات يوليو إلى ولى العهد حسني مبارك الذي فتح الطريق لمصر من جديد كي تصبح دولة تدور مع وفي فلك التبعية الاستعمارية وتنعط الرأسمالية المصرية حتى بتراثها الصناعي ويسقط حتى حائط طلعت حرب إلى مستوى الرأسمالية المصرية التابعة للاستعمار العالمي ويسقط حتى الحلم الرأسمالي الصناعي في بناء مصر الرأسمالية الصناعية، وتفتح أبواب مصر على مصراعيها أمام الزحف الإمبريالي كي تتحول مصر بخطوات متعجلة إلى بلد تابع تحت مظلة «كامب ديفيد» وسقوط «ياسر عرفات» تحت السيادة والمطرقة الاسرائيلية المدججة بالسلاح الحديث للزحف من جديد كي تتحول المنطقة العربية كلها إلى التبعية للوحش الأمريكي الإمبريالي الذي يهيمن الآن على العالم بعد السفوط الدرامي والسريع لذلك المعسكر الإشتراكي الذي كان سندأ حقيقًا لقوى التحرر الوطني في العالم دون تمييز حتى تعود بالثورة الاشتراكية العالمية للخلف مائة عام .. وتستبقظ الرأسمالية من فراش الموت، وكأن نبوءة لينين عن هذا الموت للرأسمالية لم تكن صحيحة .. إن ما تلقاه عبد الناصر من مساندات على حساب التنمية الاشتراكية داخل الاتحاد السوفيتي والمعسكر الاشتراكي كان غطاء خارج دائرة حسابات دقيقة وفهمًا عميقًا لهذا العداء للاشتراكية في بعض البلدان المستقلة حديثًا وعلى رأسها مصر . . كان معاكسًا بمستقبل الاشتراكية في العالم، ودفعت ثمنها شعوب المعسكر الاشتراكي التي جاء هذا الاستغلال الحديث لهذه البلدان كي تظل شعوب المعسكر الاشتراكي تعيش في دائرة الفقر وكأن ثوراتها لم تجز بعد .. بل كانت شعوب دول أوروبا الرأسمالية تعرف حياة لشعوبها أفضل من ١١٧ محمد فخري

تلك الدول التي أصبحت اشتراكية وخصم من دخولها ضريبة ساذجة لرأسماليات وطنبة تعادى الاستعمار والاشتراكية معًا. بل كانت شعوب بعض الدول حديثة الاستقلال تعيش حياة أفضل من شعوب الاتحاد السونستي والدول الاشتراكية.

بل كانت تكلفة تسليح جيوش عبد الناصر في حرب ١٩٥٦ بداية من الصفقة التشيكية ثم الدعم التسليحي السوفيت في ١٩٦٧ يلقى على رمال سينا ، بجملته وكأنه إهدا ، للجيش الإسرائيلي يترك له الأرض والسلاح بأكمله .. وهنا الفرق بين موقف «جوزيف ستالين» وبين قيادة «خروشوف» الذي نحت وحرث أرض الردة عن الماركسية؟! لقد خرج الشعب السوفيتي من الحرب العالمية الثانية متحملاً أعبا ، الانتصارات في الحرب العالمية الثانية كي تضاف له أعبا ، قيادات العالم الثالث والدول حديثة الاستقلال .. فلقد استحوذ عبد الناصر وجيشه ذا القيادات الهشة على جزء كبير من ميزانية الحرب التي تحملتها شعوب الاتحاد السوفيتي وكأن النورة الاشتراكية عكن تصديرها.

فلقد تحملت شعوب الاتحاد السوفيتي أعياء الحرب الثانية ثم أعياء عبث قيادات العالم الثالث بلاقتة الاشتراكية التي أصحبت جزءاً من الفكر التحريفي للفكر الاشتراكي وكأن الثورة الاشتراكية في مصر ومشبلاتها تصنعها شعوب الدولة الاشتراكية الأولى والمعسكر الاشتراكي.

لقد دفعت الدول الاشتراكية رصيد الاشتراكية كله لقيادات العالم الثالث الطفيلية من فاتورة عرق هذه الشعوب وعلى حساب دخولها وكان بحق عبد الناصر من أسوأ قيادات العالم الثالث التي مارست العبت بعقل القيادات السياسية في الاتحاد السوفيتي بعد رحيل ستالين .. وكأن الثورة الاشتراكية يكن تصديرها في صناديق السلاح السوفيتي الذي تركه جيش عبدالناصرالهزوم على أرض سينا . . .

وهكذا أدى هذا الدعم إلى أن تلقى «حدتو» هى والجزب الشيوعى المصرى (حزب ٨ يناير) بحزيها فى مزبلة عبد الناصر لرأسمالية الدولة المعادية للديمقراطية وحق التعددية الحزيبية والحزب الشيوعى فى الممارسة المستقلة لقيادة الطبقة العاملة المصرية وجماهير مصر العريضة التى دفعت فى الحرب مع إسرائيل مئات الألوف من الشهداء.

لقد فشل عبد الناصر تمامًا في خلق حزب حقيقي لما أسماه ثورة يوليو - لذلك كان الرجال

محمدفخری

الذين التفوا حوله أثناء تناقضاته الحادة مع الاستعمار وإسرائيل هم أنفسهم الذين التفوا حول السادات في معظمهم. وسقطت مع وفاة عبد الناصر التجرية الناصرية كلها .. وسقط رجاله القلائل في ماير ١٩٧١ مقوطًا سهلاً في فم السادات «رجل كامب ديفيده حيث قطع الطريق نحو خلق دولة فلسطينية ديقراطية تقضى على الكيان الصهيوني وتشمل اليهود ضمن الوطن الفلسطيني مسقطة الدولة الاسرائيلية .

\* لقد ارتبط التنظيم بالطبقة العاملة على أكثر من مستوى، فقد استطاعت الحركة الشيوعية المصرية بمختلف تنظيماتها صغيرها وكبيرها بأن يكون لها وجود لعناصر يسارية في عدد من النقابات العمالية .. كنقابة النسيج بالقاهرة التي عرفت في قياداتها نجاتي عبدالمجيد أحد القيادات العمالية البسارية الواعية وأحمد الجبالي وعبد الجواد القطان، ونقابة النسيج بشبرا الخبمة كمحمد شطا وفكرى الخولي وطه سعد عثمان المناضل المثقف الذي لعب دوراً رائداً هو وسيد عبد الوهاب ندا في حركة الطلبة والعمال في فبراير ١٩٤٦.

وكان من أبرز قبادات الحركة العمالية في شركة الغزل الأهلية بالاسكندرية عبد المنعم ابراهيم في الاربعينيات وإبراهيم نوفل في حي كرصوز وصحرم بك بالاسكندرية .. وفي السبينات أبو العز الحريى الذي أصبح عضوا بمجلس الشعب. وشحاته عبد الحليم في النقل العام بالاسكندرية ومحمد الطرابشي في النقل العام بالقاهرة .. ومحمود الحطاري الذي قاوم في النقل العام بالقاهرة والذي قاوم إضراب الصاوي في النقل أثناء أزمة مارس ١٩٥٤، وقاد الترام لتسبير القاطرات في مواجهة الإضراب الذي دبره الصاوي مساندة للجناح المعادي للديقواطبة في هذه الأزمة. وأحمد طه الذي أسس نقابة شركة ماركوني للتلغراف واللاسلكي وكان أحد قبادات الحركة العمالية ولعب دوراً في محاولة تأسيس الاتحاد العام في المسبنيات وعضو مجلس الشعب عن دائرة الساحل لعدة دورات.

ولم يكن صدفة أن يتم حريق القاهرة في ٢٦ يناير ١٩٥٧ حيث جا، هذا الحريق لضرب حركة الكفاح المسلح في القنال وإسقاط حكومة الوفد وعرقلة اجتماع اللجنة التحضيرية للإتحاد العام لنقابات مصر في ٢٧ يناير ١٩٥٢. حيث تمت حركة اعتقالات واسعة مسا، ٢٦ يناير ١٩٥٢.

وبعد قيام الانقلاب العسكري في ٢٣ يوليو ١٩٥٢ حاولنا نحن الشيوعيين المصريين من

۱۱۹ محمد فحضری

مختلف التنظيمات البسارية أن ندعو للتحضير لانعقاد اللجنة التحضيرية لاتحاد نقابات مصر في ديسمبر ١٩٥٢.

لذلك تم اعتقال ١٣ شخصًا وأودعوا السجن الحربى في ١٥ ديسمبر ١٩٥٢ وهم حصراً الأسماء التالية :

أذكر منهم ..

١ - محمد على عامر (عامل نسيج بالحركة الديرقراطية للتحرر الوطني).

٢ - أحمد طه رئيس نقابة ماركوني سابقًا.

٣ - شحاته عبد الحليم عامل نقابي بالنقل العام بالاسكندرية وعضو «حدتو» والنجم الأحم سابقًا.

٤ - سيد حسن عبده (محترف بحدتو)

عبد المنعم إبراهيم قائد عمالي بشركة الغزل الأهلية وأحد قيادات نحو حزب شيوعي
 مصري

٦ - سعد عبد اللطيف الساعي أحد قيادات حدتو

٧ - فرج إسكندر أحد قبادات نحو حزب شيوعي - مثقف - ومترجم.

۸ - حمدی مرسی . . محام وعضو «بحدتو»

٩ - محمد على فهمى فخرى كاتب هذه الشهادة وأحد قيادات منطقة الإسكندرية لنحو
 جزب شبوعى مصرى.

ويتم الإفراج عن هؤلاء مساء يوم ١٤يناير ١٩٥٣ نفس البوم الذي تم فيه إلغاء العمل بدستور ١٩٢٣ والغاء الأعزاب السياسية.

والغربب أن عباس حليم أحد أفراد الأسرة المالكة كان أحد المعتقلين ضمن هذه المجموعة .. فقد كانت له اهتمامات بالحركة العمالية وصلت إلى محاولة منه لتأسيس حزب أسماء حزب العمال.

\* بالنسبة لدور التنظيم وسط الفلاحين كان دوراً ضعيفًا، ولم تبرز قيادات فلاحية (أى عمال زراعيين أو صغار ملاك) ولكن كان هناك مثقفون يساريون ارتبطوا بالريف وارتبطوا

مبحمد فخرى

بالحركة الشيوعية هم من أبناء الفلاحين وارتبطوا سياسيًا بأبناء قراهم وتجوعهم.

ولكن أيضًا عاش بعض المحامين والمتقفين بالريف ولعبوا دوراً لنشر الفكر اليسارى وسط الفلاحين .. وكان أحمد سليم (فلاح) من حدتو ولعب محمد شطا دوراً في الريف بقريته .. وكذلك عربان نصيف والشيخ عراقي وعطية الصيرفي وعبد الله الزغبي المحامي وطاهر عبد الحكيم وعدد آخر لاتسعفني الذاكرة بحصرهم.

\* كان الإصدارات التنظيم دورها في نشر الثقافة الماركسية ونوعية أعضائه بها فقد كان يصدر بعض المجلات التنظيمية والجماهيرية والدراسات فعن أهم ما أصدرته نواة الحزب الشيوعي المصرى هي نشرة شبه دورية تحت اسم وإلى الأمام في سبيل تكوين حزب»

ولعبت هذه النشرة التى خصصتها ونواة الحزب، مفتوحة لكل الشيوعيين من أجل الوحدة وطرح حوار أبديولوجى واسع مع منظمة النجم الأحمر ونحو الحزب الشيوعى المصرى ووحدة الشيوعيين والتيار الثورى الخارج عن حدتو فى بداية الخمسينيات بقيادة بدر.

وأدت في النهابة إلى خلق وحدة «الحزب الشيوعي المصرى الموحد» وفي بداية هذا الاتفاق شكلت الوحده من قيادات هذه التنظيمات الذين لم تشملهم حركة الاعتقال والسجن، ولعب محمود أمن العالم دوراً بارزاً في هذه الوحدة ..

ولكن ارتكبت هذه اللجنة خطأ فادحًا بأن سمحت بالتنازل عن دورها ونقل عملية الوحدة داخل «سجن مصر» تحت ضغط قيادة حدتو التي كانت تدافع عن خط آخر للوحدة ترى فيم أنها الأم التي تمردت عليها هذه التنظيمات ويجب عودتهم إلى «رحمهم» الأول «حدتو».

وكان مبرر «حدتو» لسحب لجنة الوحدة إلى السجن هو وجود معظم أعضائها إن لم يكن جميعهم داخل السجن والمعتقلات . .

ولكن كان تراجع «حدتو» عن شعار عودة أينائها هو مكسب حققه شعار النواة في تأسيس الجوب ..

ولكن مجرد دخول الوحدة إلى داخل سجن مصر ساد منطق التمثيل النسبى للقيادة بدلاً من شعار الانتخاب للقيادة ..

نعم تنازلت حدتو عن منصب السكرتير العام للحزب وتركته كى يشغله «عدلى جرجس» المسئول السباسي لمنظمة «النجم الأحمر» وقبلت تجميد عضوية يونس بالحزب «الشيوعي المصرى الموحد عبث كانت هذه تحفظات أو ضمن تحفظات كل من النواة والنجم الأحمر ووحدة الشيوعيين ونحو حزب شبوعى، وخسرت بذلك نواة الحزب شعار المؤقر العام الذي يتوج الحوار على صفحات نحو وحزب شبوعى مصرى و وخسرت أيضاً استكمال الوحدة بعيداً عن مزايدات السجون وعزلة القيادات فيها عن الحركة الجماهيرية اليومية وأجلت الوحدة مسألة انعقاد المؤتر لين الإفراج عن المعتقلين في داخل معتقل أوردي لينان أبو زعبل ..

وحتى بعد الإفراج العام عن المعتقلين فى عابو ١٩٥٦ أجلت مسألة المؤتر العام لهذا المؤب تحت ضغط الظروف السياسية الجديدة وهى تأميم القنال والعدوان الثلاثى ثم الوحدة مع منظمة الراية وتشكيل «الحزب الشيوعى المصرى المتحد» ثم دخول منظمة «حزب العمال والفلاحين» فى ٨ يناير وسمى بحزب ٨ يناير الذى لحقته محنة الاعتقالات فى حملتى يناير ١٩٥٩ وحمله مارس فى نفس العام حيث وجه عبد الناصر أعنف الضربات للحركة الشيوعية المصرية ومارس ضدها أبشع أنواع التعذيب الذى سقط فيه عدد من الشهدا ، على رأسهم شهدى عطية الشافعي وآخرون ..

وعاد الوجه الانقسامى من جديد كى يؤكد أن أسلوب الوحدات الاندماجية دون حوار ينتهى بمؤتمر عام وانتخابات للقيادات ليس هو الأسلوب الأمثل .. وتنتهى المهزلة بكارثة حل الحزبين الرئيسيين فى الحركة الشيوعية المصرية.

ومن أبرز الدراسات التى قدمت من منظمة الطليعة الشيوعية التى هى استمرار لنواة الحزب وأشقا ها الصغار هى الدراسة التى قدمت باسم دفوزى جرجس غطاس، تحت اسم دراسات فى السياسة المصرية حيث تعرضت لتحليل شامل لتاريخ مصر السياسى والطبقى منذ الحملة الفرنسية على مصر ..

وأثرى هذا الكتاب أو هذه الدراسة الحركة الفكرية البسارية في مصر بل برز كأفضل الدراسات السياسية والتاريخية التي صدرت في مصر في الخمسينيات وتلقفها قسم التاريخ بجامعة القاهرة تحت إشراف محمد أنيس كجزء من الدراسات التي قررت لهذا القسم وأصبحت مرجعًا أساسيًا لأي دارس في تاريخ مصر السياسي بجانب كتب الرافعي وتطور الحركة الوطنية في مصر لشهدى عطية الشافعي.

\* بالنسبة للمقومات الأساسية كانت منظمتا النواة (نواة الحزب الشيوعي المصري - ونحو

محمد فخرى

حزب شيوعى مصرى) ترى أن استراتيجية الثورة المصرية من قضية الثورة الاشتراكية. هي أنها ثورة واحدة. فالبرجوازية الوطنية في العالم بعد نجاح الثورة الاشتراكية وقيام معسكر اشتراكي ونجاح الثورة الصينية وفيتنام وكوريا الشمالية ..

فمهام الثورة الوطنية أصبحت جزءً من مهام الطبقة العاملة فى البلدان المستعمرة وشبه. المستعمرة.

فالثورة الصينية بدأت على الفور أثناء معاركها في مواجهة الإمبريالية والرجعية المحلية المتحالفة معها في إنجاز مهام الثورة الوطنية وتحقيق الاستقلال كجزء من الانتقال إلى الاشتراكية .. فالحزب الشيوعي الصيني قد ألقي على عاتقه مهام الثورة الوطنية وتحرير الأرض كجزء من مهام الثورة الاشتراكية بعد أن ألقت البورجوازية علم النضال الوطني.

وفى مصر عجزت الرأسمالية الوطنية عن إنجاز مهامها فى إقامة ثوره بورجوازية من النمط القديم الذى ساد أوروبا فى القرون الثلاثة الماضية والفصل إذن بين مهام الشورة البورجوازية ومهام الشورة الاشتراكية من السذاجة أن نقول إن على الأحزاب الشيوعية فى البلدان المستعمرة وشبه المستعمرة أن تدعو البورجوازية الوطنية الذى انحصر طموحها الثورى فى إطار أن تصبح جزءً من النظام الرأسمالي العالمي ولن يسمع لها فى إطار هذا النظام فى إنجاز مهام ثورة بورجوازية من النحط القديم.

فالثورة المقبلة كانت بالضروره ثورة وطنية ديمقراطية تفتح الطريق بالضرورة نحو التحول للاشتراكية ..

وأصبح قبولاً ساذجًا للغاية أن تستجدى الأحزاب الشيوعية الرأسمالية المحلية أن تخوض معها معارك الوطن المسلحة لإنجاز ثورتها البورجوازية ...

فالثورة أصبحت بالضرورة في البلدان التابعة هي ثوره اشتراكية مرحلتها الأولى هي تحقيق الاستقلال الوطني لإقامة الاشتراكية .. وليس لإهداء الاستقلال الوطني لشرائع البورجوازية العلياكي تعود بهذا الاستقلال للتبعية أو للتحالف مع الإمبريالية.

فهى ثورة واحدة على مرحلتين دون فصل بينهما مادامت قيادتها قد قامت بها الطبقة العاملة.

وهكذا تخضع البرامج المرحلية لرؤية البرنامج الاستراتيجي للثورة وهي دائما قابلة للتطوير

١٢٢ محمد فخري

نحو البرنامج الاستراتيجي للثورة وهو إقامة الاشتراكية تحت قيادة الطبقة العاملة والفلاحين والشرائح الصغرى من البورجوازية الوطنية وعزل الشرائح العليا من الرأسمالية الكبيرة التي تبحث لمكان لها كشريك أصغر وبذلك ألقت علم النضال فأعلنت عجزها عن إنجاز ثورة رأسمالية من النمط الأوروبي القديم.

ولاتحة الحزب تقبل في عضويتها للحزب كل من يقبل أيدبولوجبا النضال نحو التحول بالثورة إلى الاشتراكية.

لقد أصبحت مسألة كسب قضية الديمقراطية كوجه رئيسى للثورة بمضمونها الاشتراكي الجديد هو الحلقة الرئيسية في الثورة.

ولقد بدأ نظام عبد الناصر منذ بداية الانقلاب العسكرى. مروراً بإلغاء الدستور والتعددية المؤيبة وتداول السلطة بما فيها منصب رئيس الجمهورية ديقراطياً .. والصياغة الواضحة في كتيب فلسفة الثورة والعداء الشديد للاشتراكية بمفهومها العلمي ورفض الديقراطية السياسية هو الحائط الذي أعاق مسأله إنجاز الثورة الاشتراكية وكسب الديقراطية لصالح هذه الثورة ... وأدى هذا الفكر الناصرى الرجعي إلى الاعتماد على القوات المسلحة ورجال يوليو من الضباط في بناء تنظيمات السلطة بداية من هيئة التحرير مروراً بالاتحاد القومي ثم التنظيم الطبعي والإتحاد الاشتراكي وأصبح ضباط يوليو هم القادة السياسيون بل وأسند لأحدهم (حسن إبراهيم) قبادة المؤسسة الاقتصادية جنين رأسمالية الدولة التي سيطرت على القطاع العام بعد حركة التأميمات .. بعبداً عن المسائدة الجماهيرية من تشكيل سياسي للطبقة العاملة وحلفائها حتى لا تنطلق نحو الثورة الإشتراكية وتسليح الجماهير العريضة لمواجهة العدو الرئيسي وهو الاستعمار العالي واسرائيل قاعدته العدوائية...

لذلك كانت الهزائم العسكرية المتتابعة هى النتيجة الطبيعية لنظام قامت فلسفته وينيته الأساسية الاستراتيجية على العداء للثوره الاشتراكية واستبدالها بنظام رأسمالية الدولة وتركزت السلطة فى يد رجال يوليو والمسرحين من القوات المسلحة من الضباط والفنيين والتكنوقراط ..

وفشلت بالضروره هذه المسبرة الناصرية وسقطت سقوطًا مروعًا على يد يين جديد خلقه نظام السادات من السماسرة والوسطاء للشركات العالمية وتباع مصر ببنيتها الصناعية ومرافقها سحمد فخری

لهذا البسين الذي يفتح أبواب مصر اليوم للهيسنة الرأسسالية ولرأس المال الأجنبي والعربي. إنها الثورة المضادة المعادية للديمقراطية والتحول الاشتراكي.

\* بالنسبة لدوري التنظيمي والمستويات التي شاركت فيها فقد تمثل في : عضوية لجنة منطقة الإسكندرية في نحو حزب شيوعي القديمة ٤٩/ ١/٥٠/.

ثم عضوية لجنة منطقة الإسكندرية لنواة الحزب الشيوعي المصرى ١٩٥٣ / ١٩٥٤ ثم كمسئول سياسي لمنطقة بورسعيد عام ١٩٥٤

ثم كمستول سياسي في بورسعيد عام ١٩٥٦ أثناء الكفاح المسلح في بورسعيد لمنظمة

ثم عضوية حزب ٨ يناير في معتقل الواحات الخارجة في بدايات الستينيات حتى رفضت حل هذا الحزب عام ١٩٦٥.

بالنسبة لتقييمي لدور المحترفين في التنظيم، والموقف منهم

الطليعة الشيوعية.

أولاً: المحترف الثورى هو كادر الحزب الذى هيأته الخبرة النضائية الشاملة، وتمتعه بقدرة تميز بها على هضم وفهم وإيمان عميق بمقومات الحزب الأساسية. وحصوله على أرقى المستويات في فهم وهضم الماركسية اللينينية فهما عميقًا وشاملاً .. وأظهرت قدراته النضائية قدرته على النضال المتصل من أجل الشورة .. فبصبع بذلك وبالضرورة أن يعطى كل الوقت للشورة التي أصبحت ترتبط تمامًا بمصيره الشخصى، ويحتاج الحزب لقدراته هذه أن يتفرغ تمامًا لها .. فعلاقته بالحزب والثورة أصبحت علاقه مصيرية وهب لها حياته.

ولبس شرطاً على الإطلاق أن يكون هذا المحترف الشورى عاملاً في أحد المصانع .. بل الشرط أن يكون قد أعطى حياته كلها لقضية الشورة وحصل على ثقافة ثورية وتلقى في مدارس الكادر الفكر الماركسى منذ إعلان البيان الشيوعى وأدبيات الثورات الاشتراكية في العالم وقادراً على نقل هذا الفكر ومقومات الحزب للجماهير العريضة وقادراً على القيادة الحزبة ونقل خبرته وثقافته لمستويات الحزب المختلفة .

وبالطبع لم يتوفر مثل هذا الكادر المحترف للحركة الشيوعية المصرية نظراً لتواجد ظاهرة الانقسامات الرهيبة .. التي سادت الحركة الشيوعية المصرية .. واعتمدت بعض التنظيمات الشيوعية في مصر على أن تختار محترفيها من العمال والنقابيين.. دون إعدادهم إعداداً كافيا نظرياً ونضاليًا على العمل الشورى .. وبذلك ارتبط ولاء الكثيرين منهم بالدفاع عن قيادة التنظيم التي توفر له الأجر أو المقابل المادي للاحتراف... فكان معظمهم ولا أقول كلهم في حالة تبعية كاملة لقيادة التنظيم .. وربا كان هذا التدهور في مستوى الاحتراف أحد الأسباب الرئيسية لظاهرة الانقسامية في الحركة الشيوعية المصرية. فلقد شاهدت الحركة الشيوعية المصرية نوعبات من المحترفين كثيرة من هذا الطراز ..

وفي الأصل المحترف الثوري هو عصب الحزب القادر على النبض والإنجاز الشامل . . وينال اعجاب الجماهير وثقتهم وقدرته على القيادة الجماهيرية العريضة .

ولكن لم تخلو الحركة الشيوعية المصرية من قلة من المحترفين نالوا احترام كادر وأعضاء الحركة الشيوعية المصرية وأعطوا حياتهم كلها للعمل النضالي ودفعوا كل سنوات عمرهم في العمل النضالي وسجون ومعتقلات مصر.

\* كان موقعى من وحدة ٨ يناير والانقسامات التى أعقبتها هو الرفض لهذه الوحدة الإندماجية .. دون أن يسبقها حوار شامل على صفحات نشرة مشتركة لنقاط الخلاف حول المسائل الاستراتيجية والمرحلية، على أن يتم تنسيق في مجالات العمل في نقاط الاتفاق تحت إشراف لجنة إدارة الحوار أو لجنة تنسيق بين التنظيمات. فلقد حدثت وحدة اندماجية عام ١٩٤٨ بين «إسكرا» والحركة المصرية للتحرر الوطني سرعان ما تعددت منها الانقسامات المؤسفة بداية من عام ١٩٤٨ في مؤقر عمالية ثورية ثم صوت المعارضة التي أدانت خط قوات وطنية ديقراطية «لحدتو» الشهير والذي كان سبباً رئيسياً للاتقسامات التي أفرختها هذه الوحدة. ثم الوحدة الاندماجية بين نحو حزب شبوعي مصري لاستمرار عمالية ثورية و«حدتو» سرعان ما انقسمت في نفس عام ١٩٥٢ حيث كانت هذه الوحدة في ديسمبر ١٩٥١ ثم الوحدة الاندماجية التي تجاهلت شعار الحوار الذي يجب أن يسبق الوحدة والذي أسست نواة الحزب من أجله تكوين حزب شبوعي مصري ناشدت فيه الشبوعيين المصريين الكتابة بها.

ونقلت لجنة الوحدة من الشارع إلى السجن .. فكانت وحدة الحزب الشيوعى المصرى الموحد بين حدتو والنواة والنجم الأحمر ونحو حزب شيوعي مصرى. محمدفخرى

وسرعان ما انقسمت في نفس العام وخرجت الطليعة الشيوعية على هذه الوحدة الاندماجية نتيجة التأييد المطلق من حدثو لعبد الناصر.

ثم الوحدة الانعاجية للحزب الشيوعى المصرى المتحد التى قت بين منظمة الراية (الحزب الشيوعى المصرى) والموحد (حدتو).

ونى ٨ يناير أعلن (حزب ٨ يناير) شاملاً فى وحدة اندماجية الحزب المتحد ومنظمة حزب العمال والفلاحين .. وظلت الطليعة الشيوعية بعيدة عن هذه الوحدة مستمرة فى رفع شعار إلى الأمام فى سبيل تكوين الحزب رافضة التأييد المطلق لنظام عبد الناصر.

لذلك ظللت أرى أن الطريق الوحيد لمعالجة الانقسامات المريرة بالحركة الشيوعية المصرية هو الحوار أولاً والنشرة المشتركة والتنسيق في نقاط الاتفاق وينتهى بوثر عام منتخب انتخابًا عامًا بعيداً عن الحلقية وحائطها المرير .. كان في رأيى هذا هو الطريق الوحيد الذي يخلق حزبًا موحداً بالفعل بقدس مبدأ المركزية الديقراطية ويؤكد مبدأ الانتخاب وحق الاختيار للقيادات القاعدية والمركزية.

إن أخطر خط انقسامى ساد فى الحركة الشيوعية المصرية هو الخطر الوارد من وحدتوء تحت شعار أنها الأم الرؤوم .. وتحت زعم أن عبد الناصر يقود مجموعة اشتراكية فى قمة السلطة؟! تحل الأم الرؤوم .نفسها كى تضع نفسها وكل كادرها وأعضائها تحت القيادة الناصرية فيما سمى التنظيم الطليعى وساهمت بذلك فى انهيار التجمع الآخر لحزب يناير فى اللحاق بها تحت العباءة الناصرية .. بل زعمت وحدتوء أن عبد الحكيم عامر القائد العام للقوات المسلحة والمسئول الأول عن عار النكسة أو الهزيمة العسكرية المريرة فى يونيه ١٩٦٧ هو أهم قيادات المحبوعة الاشتراكية فى قدة السلطة.

\* بالنسبة للموقف من اليهود والأجانب في الحركة الشيوعية

نجد أنه مع تجمع اليهود والأجانب الشيوعيين المقيمين بمصر بدأ فيما سمى بحركة السلام عام ١٩٣٦.

## وهناك ملحوظة هامة يجب إبرازها أولاً وهي

أن الحزب الشيوعى المصرى الذى تأسس عام ١٩٣٤ - أى الجيل الأول للحركة الشيوعية كانت معظم قياداته وكوادره من المصرين .. وضم كل من الدكتور حسونة حسين وأنطون

مارون الذى استشهد فى سجن الحضرة بالاسكندرية وشعبان حافظ والشيخ صفوان ومحمد عبد العزيز ومحمد عمر مقبل والشحات إبراهيم والعتال وغيرهم .. ولم يضم فى قيادته أجانب بارزين سواء يهود أو غيرهم ..

ولقد لعب هؤلاء الأجانب دوراً بارزاً سواء يهود أو غيرهم في بدايات الحرب العالمية الثانية في إعادة تأسيس الحركة الشيوعية بمصر.

والغريب أنهم لم يبدأوا معًا، فشاهدت عملية التأسيس ثلاثة تنظيمات قادها الأجانب في الدامة :

۱ - «الحركة المصرية للتحرر الوطني» بقيادة «هنري كوريل» اليهودي الأجنبي

٢ - «الاسكرا» وهي الشرارة بقيادة «شوارتس» وآخرين من الأجانب.

 ٣ - «وديقراطية شعبية» (داش) بقيادة رغون دويك وأحمد صادق سعد الذي أشهر إسلامه ويوسف درويش.

وليس هناك شك أن معظم هؤلاء اليهود الأجانب لعبوا دوراً أساسيًا في خلق التيارات الإشتراكية الماركسية من بداية الأربعينيات ولا أحد يعمم اتهامات محددة في مواجهتهم .. فلقد لعب أحمد صادق سعد دوراً فكريًا رائناً .. وصدرت له دراسات متعددة وأشهر إسلامه وضمته السجون والمعتقلات المصرية هو ويوسف درويش وريون دويك وهنرى كوريل لسنوات طويلة .. وواجه «كوريل» عملية طرده من مصر بقرار من عبد الناصر في بدايات الخمسينيات وعاش بعد ذلك في باريس ولعب دوراً في مساندة الثورة الجزائرية في فرنسا .. وتم اغتياله في باريس في أسانسير منزله بهاريس .. وقيل بعدها أن هذا الاغتيال الغامض تم بواسطة منطمة سرية تابعة للشرطة الفرنسية .. وأنصح بقراءة ما كتبه إبراهيم فتحى عن أوراق كوريل .. صدر في بيروت منذ عدة أعوام.

ويصعب بإحساس كامل بالمسئولية إلقاء الاتهامات جزافًا، وإن كانت الشكوك والشبهات قد أصابت بعض كوادر الحركة الشيوعية المصريه بعدم الارتباح نحو «هنرى كوريل» بالذات وفى وحدة الحزب الموحد فى بداية الخمسينيات أصرت قيادات التنظيمات التى شملتها الوحدة مع «حدتو» على تجميد عضوية «يونس» وهو الاسم الحركى لهنرى كوريل.

وإن صدقت مقولة أن جهازاً سريًا في الشرطة الفرنسية الذي هو الذي ونفذ، عملية

اغتيال «كوريل»، فأقول إنه أحيانًا تلجأ أجهزة المخابرات العالمية للتخلص من أخلص رجالها لقطع خبوط محددة تشير لها ...

وهناك أبضًا كتباب رؤوف عباس الذى تناول «هنرى كوريل» وأوراقه الذى أنصع أبضًا بقراءته. ولعلنى كنت أرى دائما داخل الحركة الشيوعية المصرية أن لا يشغل أحد من هؤلاء الأجانب خاصة اليهود منهم المناصب القيادية المركزية أو الوسيطة فى الحركة الشيوعية خاصة فى ظروفها السرية.

والملفت للنظر أن أغلبهم كانوا أثرياء وساندوا الحركة الشيوعية المصرية بأموالهم وأسسوا مكاتب ودور نشر ولعبوا دوراً في الترجمة للفكر الاشتراكي العالمي للعربية.

وعلى أبة حال فلقد انقرض هؤلاء والوحيد الذي مات في مصر هو وأحمد صادق سعد» الذي أثرى الفكر الاشتراكي في مصر والذي ظل متواجداً بمصر هو «يوسف درويش».

بالنسبة لدورى فى المعارك الجماهيرية السياسية والنقابية وأنشطة التضامن القومى والأنمى التى شارك فيها التنظيم فقد التحقت بالعمل فى بداية تخرجى فى سبتمبر ١٩٥١ بشركة الغزل الأهلية بالاسكندرية ثم فصلت فى معركة تغيير اللجنة النقابية ضمن «قائمة» ضمت ثمانين من العاملين بالشركة. فالتحقت بعد ذلك بشركة الحرير الصناعى بكفر الدوار وكان ذلك فى ديسمبر ١٩٥١، وبدأنا نناضل من أجل تشكيل اللجنة التحضيرية للاتعقاد وبالاسكندرية بذلت جهداً فى هذا المجال .. وتحدد موعد للاتعقاد لهذه اللجنة فى ٢٧ يناير ١٩٥٢ ... وجاء حريق القاهرة بوم ٢٦ يناير ١٩٥٧ ما أدى إلى إعلان الأحكام العرفية واعتقال الشيوعيين المصريين بما فيهم النقابيون البساريون مساء ٢٠ يناير ١٩٥٧، وبذلك تعطل انعقاد اللجنة التحضيرية .. وظللت بمؤتم النوهة البحرى بالإسكندرية وتم الإفواج عنى فى مايو ١٩٥٧ وألغى انعقاد مؤتم عمال مصر..

وبعد أحداث كفر الدوار وإعدام «خميس والبقرى» في هذه الأحداث بدأنا الإعداد مرة أخرى لانعقاد اللجنة التأسيسية لاتحاد نقابات مصر وفجأة تشن مباحث أمن الدولة (البوليس السياسي سابقًا) حملة اعتقال شملت ستة من الإسكندرية، وسبعة من القاهرة وذلك مساء يوم ٥ ديسمبر ١٩٥٧ وكنا أول مدنيان يعتقلون بالسجن الحربي بالقاهرة ..

وفي داخل السجن الحربي زارنا النقيب «وفاء حجازي» من مكتب اللواء/ محمد نجيب

والذي أصبح بعد ذلك سغير مصر في موسكو أثناء حكم عبد الناصر لإجراء تحقيق معنا بعد أن كتبت الصحافة العالمية خبر اعتقالنا ونشرت جريدة والصراحة والسودانية الخبر في صدر الصفحة الأولى من أحد أعدادها وهددنا يومها بأنه لن يسمح بعد ذلك بالنشاط الشيوعي في مصر وتم الإفراج عنا في ١٥ يناير ١٩٥٣ من السجن الحربي بالقاهرة.

وتقدمت للنيابة في أكتوبر ١٩٥١ في توقيعات نداء برلين للسلام الذي وزعته لجنة السلام المصرية وخرجت بكفالة وجنيهين ..

\* بالنسبة لموقفي من الاحتلال الإنجليزي في مراحله المختلفة حتى اتفاقية الجلاء عام ١٩٥٤، وماشهده عام ١٩٥١ من نضال مسلح في القناة أقول أنه قبل أن تلفى حكومة الوفد بقيادة الزعيم الوطني الديقراطي ومصطفى النحاس» معاهدة ١٩٣٧.

كان الشعار السائد قبل هذا القرار التاريخي الرائع هو ألا مفارضة إلا بعد الجلاء .. وكانت الحركة الوطنية للطلبة والعمال عام ١٩٤٦ قد شجبت مفاوضات (صدقي بيفن) وما أعقبها من مفاوضات بقيادة محمود فهمي النقراشي.

و تطور شعار لا مفاوضة إلا بعد الجلاء في أعقاب إلغاء المعاهدة إلى بداية الكفاح المسلح. في القنال عام ١٩٥١.

وهنا بدأت أزمة سياسية في النظام خطيرة للغاية..

فالجماهير بتلقائبتها الوطنية والثورية رافضة أن تحكم بالأساليب القديمة، وترفض التدهور الذى أصاب النظام الملكى والفساد وأحزاب الأقلية الملتفة حوله .. وخط التهادن والتبعية للإنجليز .

وعجزت التنظيمات السياسية اليسارية (الشيوعية) أن تلعب الدور الرئيسي في حل هذه الأزمة لصالح حركة ثورية تطور معركة الكفاح المسلح بالقنال تحت قيادتها وتسقط النظام الملكي الرجعي المتحالف مع الاستعمار البريطاني العالمي .. ويلحق مصر بالطريق الثوري الذي ساد الصين وجنوب شرق آسيا ..

وبذلك سنحت الفرصة الكاملة للقوات المسلحة (تنظيم الضباط الأحرار) كي يحل هذه الأزمة السياسية للنظاء .. فالجماهير ترفض بتلقائيتها الوطنية أن تحكم بالأساليب القدعة، محمد على فخرى

والنظام الملكى وأحزاب الأقلية المساندة له عاجزة عن ممارسة سلطتها بهذه الأساليب المفضوحة بتبعيتها للاستعمار هى والملك .. ففتح الطريق أمام العسكريين لإحداث الانقلاب العسكرى في ٢٣ يوليو ١٩٥٢.

وفرضت المسألة الوطنية والاحتلال نفسها على قادة الانقلاب حيث بدأ دور عبد الناصر يبرز بعد أزمة مارس ١٩٥٤، وتخلص من العناصر العسكرية التي لعبت دوراً رئيسيًا في حدوث الانقلاب العسكري وعلى رأسها «محمد نجيب» رئيس الجمهورية .. وقدم «يوسف صديق» الضابط اليساري وعضو «حدتو» استقالته من مجلس قيادة الانقلاب (الثوره).

وتم اعتقال معظم العناصر البسارية والشيوعية ومحاكمات عسكرية لعدد منهم وخلقت محاكم لأمن الدولة، وأصدرت أحكامًا فاسية ضد بعض قيادات الحركة الشيوعية المصرية وصلت إلى عشر سنوات أشغال شاقة ولأول مرة يتم نفى المسجونين الشيوعيين فى معسكر «جناح» بالخارجة (الوادى الجديد) وسجن مصر القديم وسجن الحضرة بالاسكندرية وأودع المعتقلان السجون المصرية والليمانات.

ولعبنًا دوراً هامًا فى تشكيل لجان المقاومة الشعبية أثناء الكفاح المسلح عام ١٩٥١ وسافر عدد من زملا منا إلى منطقة القنال .. وكان الحصول على السلاح عملية شاقة وبدائية، حيث كنا نصنع قنابل «مولوتوف» فى زجاجات صغيرة وتم شراء بعض المسدسات والبنادق من عرب الصحراء غرب الإسكندرية وسافر عبد الفتاح إبراهيم حجاج عضو لجنة منطقة الإسكندرية لنحو حزب شيوعى مصرى إلى الإسماعيلية وقبض عليه هناك بعد حريق القاهرة واعتقل وزملاؤه هناك ونقلوا إلى معتقل الهايكستين.

وفى أزمة مارس ١٩٥٤، اختفى «خالد محبى الدين» مساء ٥ مارس فى منزل صديق له يدعى «محمود عبد» كما جاء فى مذكراته فى كتاب «الآن أتكلم» وظل مختفيًا حتى انتهت أزمة مارس لصالح عبد الناصر بافتعال طعيمة والطحاوى لإضراب مفتعل فى النقل العام بقيادة نقابى أصغر مشهور وهو «الصاوى» وقام زملا، بتسيير عدد من عربات الترام وسيارات النقل العام لقطع الطريق على الصاوى وضباط عبد الناصر .. بقيادة «محمود الخطارى» عامل النقل اليسارى... ولم بعد خالد محبى الدين للقاهرة إلا بعد أن استطاع عبد

الناصر كسب أزمة مارس وتصغيتها لصالح المجموعة الرافضة للديقراطية ولعودة الكفاح المسلح في القنال .. وهكذا تخلى «خالد محيى الدين» عن زصلاته في سلاح الفرسان وعن المسلح في القنال .. وهكذا تخلى «خالد موض الرجل أن يدخل التاريخ برحيله للاسكندرية تم قبرله لعملية إبعاد أو نفى ترفيهي إلى جنيف وباريس وسعد خلالها كما قال في المذكرات بلقاء «هنرى كوريل» على الهدود الفرنسية والسويسرية..

وتبنى عبد الناصر الشعار الرجعى القديم وهو المفاوضة قبل الجلاء الذى رفضه الوفد من قبل ورفضته جماهير مصر العريضة عام ١٩٥١ . . وبذلك وقف عبد الناصر على عين الوفد وحركة الجماهير المصرية الرافضة للمفاوضة قبل الجلاء وقامت بالكفاح المسلع بالقنال.

وأبعدت كثير من العناص الوطنية والديوقراطية بالقوات المسلحة عن الجيش خاصة من سلاح الغرسان المزعج لعبد الناصر ومجموعته. وكان منهم «محمود فؤاد المانسترلي» الضابط الشيوعي وعضو نحو حزب شيوعي مصري وجمد موقف كل من محمد نجيب ويوسف صديق .. وحددت إقامتهم ..

وتبنى عبد الناصر الشعار الرجعى القديم وهو المفاوضة قبل الجلاء ... وإبعاد الدور الجماهيرية ومعركة الاستقلال فكانت اتفاقية الجلاء مع المكومة الإنجليزية في أكتوبر ١٩٥٤. ورفضها البسار المصرى كله .. تلك الاتفاقية التي تعلن بنودها كاملة .. ويذلك استطاع عبد الناصر أن يقطع طريق الحركة الشورية والوطنية التي فرضت الكفاح المسلح بالقنال عام ١٩٥١. ويذلك قطع الطريق تمامًا أمام احتمالات أن تلحق الموكة الوطنية المسورية بشيلاتها في آسيا والصين وفيتنام وكوريا حتى تحرم الحركة الوطنية بقيادة السسار

ولعل السبب الرئيسى فى تدهور الموقف إلى هذا المستوى هو عجز الشيوعيين المصريين عن فرض الكفاح المسلح والتطور به من التلقائية إلى العمل المنظم تحت قيادتهم .. ومن أهم أسباب هذا التدهور هو انقسام الحركة الشيوعية المصرية على نفسها .. بشكل ليس له مثيل فى العالم .. وبذلك سقطت السلطة ومستقبل الحركة الوطنية المصرية على يد هؤلاء العسكريين وعلى رأسهم عبد الناصر نحو مصر المستقلة ونحو إقامة نظام رأسمالية الدولة بعد الاستقلال والعدوان الثلاني .

المصرى من طريق مسلح للتحرير ينتهي بثورة نحو التحول الاشتراكي.

محمد على فخرى

### \* بالنسبة لموقف التنظيم وموقفي من القضية الفلسطينية

الحركة الصهبونية لعبت دوراً خطيراً فى خلق الكيان الإسرائيلى الذي زرعته القوى الاستعمارية الأمريكية والإنجليزية منذ وعد بلغور فى الحرب العالمية الأولى .

وكانت الضربة الموجهه للشعب الفلسطيني هو شعار التقسيم الذي ساهمت فيه دول المعسكر الاشتراكي وعلى رأسها الاتحاد السوفيتي .. حيث تأثرت القيادة السوفيتية في ذلك الوقت بالحركة الصهيونية العالمية .. فساندت التقسيم وقطعت الطريق قامًا على إمكانية بقاء الأرض الفلسطينية موحدة وتخلق دولة واحدة فلسطينية تشمل اليهود والفلسطينيين..

ولم تدرك الدولة السوفيتية في ذلك الوقت (عام ١٩٤٨) أن الهدف الاستعماري من خلق الدوله الإسرائيلية كقاعدة عسكرية وترسانة مسلحة التي تهدد استقلال الدول العربية وحركاتها الثورية كي تظل الكيانات العربية تدور في الفلك الاستعماري ..

وهكذا شاهدت الأرض الفلسطينية عملية طرد وتهديد وإجبار على الهجرة لعظم الشعب الفلسطيني. وهكذا أصبحت شعارات تقسيم الوطن العربي الفلسطيني هو مصدر كل الحلول للقضية الفلسطينية وظل هذا الاتحدار ساريًا بداية من عدوان عام ١٩٤٨ إلى التدهور نحو مبادرة السادات بعد الهزية المريزة عام ١٩٦٧ ثم مؤقر مدريد وتعجز عملية التواجد الفلسطيني في غزة داخل أحشاء السيطرة الإسرائيلية وعمليات الاستيطان المسلح حتى الحدود اللنائية والسورية . . .

وهكذا يذبل دور فتح كمنظمة نشأ دورها في صراعات الخمسينيات والستينيات وحروبها ... وتفتع الطرق النضالية على الأراضى الفلسطينية المحتلة لمنظمات كحماس وحزب الله ذات الفكر السلفى وينحسر دور الجبهتين الشعبيتين المسلحتين الديمقراطية والشعبية إلى وجود رمزى غير مؤثر .. ويساند الدعم الإيراني الإسلامي هذه الكيانات الفلسطينية المسلحة.

كما أدى إلى هذا التدهور الرهيب لمنظمة فتح بقيادة عرفات في غزه المحاصرة كى تصبح كيانًا فلسيطينيًا رمزيًا يخضع للتدخل اليومي لاسرائيل .. وبذلك تتم عملية إجهاض للثورة الفلسطينية .

لقد كانت بداية التنازلات هي عملية التقسيم القديمة وأن الخط الوحيد الذي يجب الدفاع عنه في هذا الزمن الصعب .. هو خلق قيادة فلسطينية جديدة تشمل جبهه واسعة لمنظمة واسعة تضم فتح والمنظمات الفلسطينية الأخرى . . وستظل القضية الفلسطينية هى القضية المحورية للشعوب العربية في مواجهة الإميريالية والاستعمار العالمي . .

وستظل القضية الفلسطينية هى محور النضال الوطنى الديقراطى للشعوب العربية والشعب الفلسطينى .. حتى تتغير كثير من القيادات فى الكيانات العربية وتسقط عمليات التطبيع .. ويتم التنسيق بين المنظمات والاحزاب الثورية فى المنطقة العربية .. فالوحدة العربية هى وحدة طلائع الشعوب العربية فى مواجهة الحكومات العربية المتعاونة مع الدولة الإسرائيلية ... وفى مواجهة الاستعمار العالمي..

وهذا هو الطريق الصعب والشاق الذي قد تتضع معالمه في القرن المقبل وسط متغيرات عالمية تسقط انفراد أمريكا بالهالم.

\* بانسبة لوقف التنظيم وموقفى من القيادات والأحزاب الأخرى قبل ثوره ١٩٥٧، كان التنسيق يتم قبل ٢٣ يوليو ١٩٥٧ بين اليسار المصرى وحزب الوفد المصرى وشاهدت معارك لمنة الطلبة والعمال عام ١٩٤٦ وفي عامى ١٥٠، ١٩٥١ نشأ داخل حزب الوفد تشكيل من الشباب الوفدى تأثر تأثراً كبيراً باليسار المصرى، تحت قيادة عزيز فهمى ومندور وإبراهيم طلعت، وسمى بالطلبعة الوفدية وكان ارتباطهم بالزعيم الوطنى الديقراطى مصطفى النحاس ارتباطا قوياً في آخر برلمان وفدى عام ١٥٠، ١٥٠ ١٩٥٢ وبساندتهم وبالتنسيق مع البسار المصرى استطاع الوفد تحت هذه القيادة أن يلغى معاهدة ١٩٣٦ واجتاحت مصر حركة ثورية صاعدة وصلت بالنضال الوطنى إلى ذروته بالكفاح المسلع في القنال . وبذلك تعمقت أزمة النظام الملكى بواسطة بديدة بسقوط النظام الملكى بواسطة انقلاب يوليو ١٩٥٧ العسكرى.

\* بالنسبة لموقفى من حركة أنصار السلام فى مراحلها المختلفة . فقد شاركت بالاسكندرية فى تشكيل لجان حركة السلام في نهايات عام ١٩٥١ . وكان مقر قيادة حركة السلام فى شارع سعد زغلول بالاسكندرية.

وقد قبض على فى حملة جمع التوقيعات على ندا، برلين للسلام .. وخرجت بكفالة من نيابة «كرموز» قدرها جنيهان، وكانت لجنة قسم كرموز بالاسكندرية من أنشط لجان حركة السلام وضمت أعضاء قسم كرموز لمنظمة «نحو حزب شيوعى مصرى» الذي كنت مرتبطًا به

في هذه الفترة..

وجريدة الملايين التي كان يحررها البساريون في مصر لعبت دوراً هامًا في دعم حركة السلام ونشر بياناتها.

ونجحنا في هذه الفترة في ضم «إبراهيم طلعت» أحد قيادات الطليعة الوفدية للجنة السلام بالاسكندرية.

\* لقد كان للتنظيم موقفه من الإصلاح الزراعى فقد ساندت كل التنظيمات الشيوعية فى ذلك الوقت قوانين الإصلاح الزراعى لأنها كانت ضربة موجهة لكبار الملاك الزراعيين، وتوسيع قاعدة الملكية للأرض الزراعية بأمل خلق ملكية لجمعيات تعاونية لصغار الملاك المستفيدين من قوانين الإصلاح الزراعي.

وكان بهدف عبد الناصر من هذه القوانين أن يجبر كبار الملاك الزراعيين بأن يتبجهوا بمدخراتهم وأموالهم الطائلة إلى التنمية الصناعية.

ولكن هؤلاء الملاك لم يفعلوا ذلك بعد أن سقطت السلطة السياسية من أيديهم فهريت أموالهم إلى خارج مصر.

ولعل هذا أدى إلى أن يتخذ عبد الناصر إجراءات يوليو ١٩٦١ بتأميم الملكية الصناعية لصالح الدولة وحتى يمكن التنمية الصناعية في مصر .. بصرف النظر عن تسميتها من قبل عبد الناصر.. ورجاله بالاشتراكية.

\* كان موقفى من أحداث كفر الدوار هو إدانة مسألة إعدام خميس والبقرى ومهزلة المحاكمة التى أدت لإعدامهم .. ومن المؤسف أن لعبت الحركة الديرقراطية للتحرر الوطنى (حدتو) بأن حمل بعضهم المكروفونات بقيادة عدد من رجال (حدتو) التى ساندت الإعلام .. وكان على رأسهم عبد المنعم إبراهيم والمرحوم عبد المنعم الغزالى وشحاته عبد الحليم وغيرهم.

وظل هذا الموقف لتنظيم حدتو موقف شجب وإدانة ورفض من تنظيمات الحركة الشيوعية في مصر.

\* كان للتنظيم موقفه من ضرب السلطة للإخوان المسلمين عام ١٩٥٤

فقد كان الشيوعيون موزعين على السجون والمعتقلات في سجن بنى سويف وأسيوط والقلعة .. ثم أوردي ليمان أبو زعبل. ١٣٥ محمد على فخرى

وقد دارت الشكوك حول حادث المنشية المعروف في المؤتمر الجماهيري الذي تم في ميدان المنشية من مبنى البورصة القديم بالاسكندرية.

ولقد كنا قد تعودنا أن نحاول سماع خطب عبد الناصر المتكررة من راديوهات صغيرة كانت معنا في معتقل سجن أسيوط .. وكان الخطاب من السابعة أو الثامنة مساء .. ولاحظنا قبل سماع الخطاب وخلاله .. قبل سماع طلقات الرصاص اضطرابًا في صوت عبد الناصر .. وفجأة سمعنا الرصاص .. ثم تحول الخطاب إلى لهجة استشهادية تخاطب عواطف جماهير مصر .. وحضر هذا الخطاب «إسماعيل الازهري» رئيس الحزب الاتحادي بالسودان .. وحتى هذه الفترة كان عبد الناصر لم يرتبط بعد بالحركة الجماهيرية العريضة ذلك الارتباط الذي حدث بعد تأميم قناة السويس.

وتنقل لنا الصحف في الصباح محاولة الاعتداء التي وقعت على عبد الناصر من شخص من الإخوان يدعى (عبد اللطيف) وتم إعدامه بعد ذلك ..

ويعد أيام كانت جريدة أخبار اليوم ويقلم «مصطفى أمين» حيث كتب معبراً عن استخفافه بما يقوله البعض بأن الحادث عبارة عن مسرحية هزلية .. خاصة قصة المسدس الذى عشر عليه بواب بالميدان، رحل للقاهرة لمقابلة «عبد الناصر» بالقاهرة كى يسلمه المسدس ويصرف النظر عن سخرية مصطفى أمين من قول الناس إنها مسرحية ساذجة دبرها عبد الناصر وأجهزته وعدم منطقية أو معقولية عملية العثور على المسدس على أرض الميدان الكبير. فالذين عاصروا هذه الفترة كانوا يعلمون أن تنظيم الإخوان المسلمين وتشكيلاتهم لاتجد استجابة جماهيرية خاصة في فترات المد الوطنى .. ففي أيام الكفاح المسلم وأثناء وجود الوفد في الحكم بعد انتخابات عام ١٩٥١ .. ذبل دور الإخوان المسلمين قاماً... نعم شارك بعض شبابهم في معركة الكفاح المسلح بالقنال .. ولكن كان حزب الوفد والتجمعات الشبابية الوفدية في الطليعة الوفدية بالتحالف مع القوى البسارية والديقراطية قادرة على تحجيم دور الإخوان ووضعها في حجمها الحقيقي عديم التأثير على الجماهير.

فانتخابات الخمسينيات في مصر شاهدت سقوط «حسن البنا» في الانتخابات وكل من رشحوا أنفسهم في الانتخابات .. خاصة انتخابات ١٩٥٠ التي جاءت بالأغلبية الوفدية والتي أجريت بنزاهة تحت قبادة حكومة «حسين سرى» . إن ترجيه الضربات للحركات الدينية سواء كانت الإخوان وتنظيمها السرى المسلح في ظل غيبة الديقواطية .. ليس هو الأسلوب الأمثل لتصنيفها .. كما حدث في محاكمات عبد الناصر دللإخوان» والتي أدت إلى إعدام عبد القادر عوده وقطب وغيرهم ولم تجد استجابة أو تعاطف جماهيري أو مسائدة للسلطة ..

إن كسب الجماهير للديقراطية وعارسة الحريات هي الطريق الوحيد لوضع هذه الجماعات الإرهابية في حجمها الحقيقي وسط الجماهير .. فهي جماعات تفتقر قامًا لبرامج لها معاصرة لحل مشاكل الجماهير اليومية والقومية بعد الحرب العالمية الثانية حتى شهدت مصر عصيان كل فئات الشعب حتى إضراب الشرطة في ٥٠٦ ابريل عام ١٩٤٨.

\* كان لنا فى التنظيم موقف من مؤتم باندونج وصفقه الأسلحة التشيكية عام ١٩٥٥ حيث كان عبد الناصر يهدف بتواجده فى مؤتم باندونج هو وسيكوتورى وأحمد سوكارنو ونهرو هو المشاركة فى خلق قوى ثالثة فى العالم .. وسعيت بعد ذلك بجبهة أو كتلة عدم الانحياز.

فهو يريد أن يحصل أو يحافظ على استقلال مصر بعيداً عن الهيمنة والسيطرة الاستعبارية.

وأيضًا الاستفادة من مساندات ودعم المعسكر الاشتراكي مع الحفاظ على معادات الشبوعية .. واستند عبد الناصر في ذلك على أن الاتحاد السوفيتي ودول المعسكر الاشتراكي كانت ملتزمة التزامًا مبدئيًا بمساندة ودعم حركات التحرر الوطني والدول النامية حديثة الاستقلال.

إذن لم تكن الصفقة التشيكية لمصر إلا دعمًا لمصر للحفاظ على استقلالها.

لذلك اقتصرت هذه الصفقة على أسلحة دفاعية للدفاع عن أرض الوطن في حالة تعرض مصر للعدوان .. خاصة من إسرائيل المدعومة عسكريًا من دول المعسكر الاستعماري وعلى رأسها أمريكا.

وتطور بعد ذلك الدعم التسليحي بعد الهزيمة العسكرية عام ١٩٦٧ خلال حرب الاستنزاف ثم فترة الإعداد لحرب أكتوبر ١٩٧٣ . . حيث أعيد تسليح الجيش المصرى إعادة كاملة بأحدث الأسلحة على فاتورة حساب شعوب الدول الاشتراكية والشعب السوفيتي.

\* بالنسبة للموقف من تأميم قناة السويس .. كان هذا هو الإجراء الذي كان يجب أن

تتخذه القياده السياسية بقرار عبد الناصر .. حتى يصبح دخل قناة السويس دخلاً هامًا وأسسبًا كى تواجه به مصر احتياجات التنمية، وللسبطرة السيادية على هذا المعر الاستراتيجي وحتى لا يتخذ كمعبر مائي لاحتلال مصر بعد جلاء القوات البريطانية عنها .. كما حدث عام ١٨٨١ أثناء الشورة العرابية .. وأيضًا لحماية الشواطئ العربية في البحر الأحمر وباب المندب من التدخلات الاستعمارية المسلحة، ولقد ساندت الحركة الشيوعية في مصر بمختلف تنظيماتها قرار عبد الناصر بتأميم قناة السويس .

وبالرغم من كل هذه التحديات التي واجه بها عبد الناصر المستعمرين وإسرائيل، حرص عبد الناصر على عدم تسليح الجماهير تسليحًا حقيقيًا.

وخلق عبد الناصر معسكر «طويحر» بالشرقية لتدريب منطوعى اليسار المصرى كى يكونوا تحت أبصار نظامه ورجال أمن الجيش والدولة، ولا يسمح لليسار بالتطوع فى أى مراكز تدريب أخرى ..

ولم تسلح الجماهير المشتعلة حماسًا للقتال حتى وقع العدوان الثلاثي؟! ولقد أرفقت في هذه الشهادة التي أصدرتها حركة المقاومة الشعبية في بورسعيد حيث كنت وقتها مسئولاً سياسيًا لمنظمة نواة الحزب الشيوعى المصرى وتزامل معى أعضاء من الحزب الشيوعى المصرى الموحد، (مرفق بيانات المقاومة الشعبية وجريدة الانتصار)

والزملاء الشيوعيون الذين حملوا المسئولية معي في بورسعيد هم: إبراهيم هاجوج وأحمد شوقى المرجاوي وصالح دهب صالح (وهو الآن عضو قيادي ومحترف ثوري بالحزب الشيوعي السوداني) وعبد المحسن الحفناوي وأحد القيادات النقابية لشركة «إسو» للبترول وأسرة دكتور «نصر حموده» زميلنا في منظمة نواة الحزب، حيث لعبت والدته دوراً كبيراً في حماية وإيواء مقاتلي المقاومة الشعبية داخل الحي الأفرنجي، واستشهد في المعركة نجلها الأصغر «حسن حموده» الذي لم يتجاوز عمره الخامسة عشر بطلقات رشاش أحد جنود الاحتلال. وصمدت هذه السيدة المقاتلة ولم تزرف دمعة واحدة وهي تحمل نجلها إلى مقابر المدينة من غرفة الاستقبال بالمستشفى الأميري بالحي الأفرنجي،

وكذلك أرفقت مع هذه الشهادة البيانات المعادية التي أصدرتها التجمعات الرجعية والعملاء والتي دارت الشكوك والشبهات في أن الذي أشرف على إصدارها اللواء (حسن محمد على فخرى

رشدى) مفتش مساحث أمن الدولة فى بورسعيد، والذى أطلق عليه والجنرال» فى قدات الإحتلال قبل الجلاء .. ولعل المحافظ محمد رياض محافظ بورسعيد كان يعلم قامًا دور الجندال قبل الجلاء .. ولعل المحافظ محمد رياض محافظ بورسعيد كان يعلم قامًا دور الجنرال «حسن رشدى» وبعض هذه البيانات المعادية أسقطتها طائرات العدوان الشلائي البريطانية .. وجزء من بياناتنا كانت تصدره الجالية السودانية فى بورسعيد بقيادة صالح دهب صالح .. وكان مقر غرفة العمليات بقيادة المحافظ فى الدور الرابع فى البيت الحديدى أمام محل «جبانولا الحلواني» بالحي الافرنجى ولاتشاهد غير طائرات العدوان وهى تقذف المديئة والمقاومة .

وصباح اليوم الأول للعدوان تم ضرب سجن بورسعيد الذي يقع أمام «معسكر الجولف» في بداية طريق المعاهدة ونهاية شارع محمد على وخلف الإدارة الهندسية لمرفق المجاري ومحطة الكهرباء وأصببت «زنزانتان» في الدور العلوى للسجن مات بداخلهما ما يقرب من عشرين سجينًا.

وكان مأمور السجن قد غادر المدينة. والتقيت ومعى عدد من رجال المقاومة ببورسعيد «بالرائد» علاء الرجل الثانى بالسجن وطلب منى مساعدته فى فتح أبواب السجن حتى لا يوت النزلا، تحت القذف الجوى المتصل وخرج ما يقرب من ألف سجين. وخاطبتهم فى فناء السجن أناشدهم بصوت عال وأخبرتهم بأننى سأفتح لهم الأبواب كى يخرجوا إلى المدينة وشوارعها وأن يلتقوا بنا فى تقاطع شارعى كسرى والدقهلية أحد مواقع المقاومة .. وسنفتح لهم ببوتنا فى بورسعيد للإقامة وأن ينضموا لنا للدفاع عن المدنية .. وتم فتح الزنازين والحجرات وفتح الباب العمومى على مصراعيه.

وخرجوا إلى شارع (مائه) وأحاطوا بنا في حماس ومشاعر متدفقة بالحب لنا ولمصر والمقاومة التي جمعت صفوفها بتلقائمة وسرعه منقطعة النظير.

### كارثة داخل محطة السكك الحديدية

فقد كانت الحركة التجارية بالحى الافرنجى والعربى قد أصيبت بالشلل تمامًا، فقد أغلقت المحلات التجارية أبوابها بأسواق المدينة .. وبالتالى أصبح متعذرًا الحصول على المواد الغذائية نهائبًا لتوقف الصيد في البحر والبحرة .. فزحفت الجماهير بتلقائية إلى عربات البضاعة في السكك الحديدية، حيث وجد قطار بضاعة به كميه من أجولة الدقيق، انتزعتها الجماهير من عربات القطارات.

وفجأة وجدت هذه الجماهير قطاراً للبضاعة مكساً بصناديق علوءة بالاسلحة معظمها من البنادق من مختلف الأنواع .. ومنها البنادق الحديثة سريعة الطلقات، وبعشوائية الجماهير التلقائية واندفاعها اقتحمت هذه العربات كي تحمل السلاح .. دون خبرة به، ومعظمهم لم يتدرب على استخدامها :

وفتح البعض وهم بداخلها وسنكيات؛ البنادق فسقط عشرات من القتلى نتيجة الفوضى في انتزاع السلاح، وحمل البعض صناديق الطلقات التي قد تكون صالحة لبنادق أخرى غير التي يحملونها .. فهي في يد آخرين ..

وأصبح السلاح عبنًا وكارثة كبرى يجب مواجهتها ؟! فرفعنا أصواتنا وكتبنا على الجدران أهمية إعادة توزيع السلاح أهمية إعادة توزيع السلاح أهمية إعادة توزيع السلاح في نقاط محددة من نواصى الشوارع وتقاطعها بالحي العربي .. وكل منكم يدرب زميله خارج المدينة ، وتبادلوا الطلقات بطلقات صالحة لسلاحكم ، وتعلموا كيف تتعاملون مع القابل البدوية ». وأصبح السلاح عبئًا على أكتاف الذين لم يتدربوا ونتجت أخطاء دامية أدت لانفجار بعض القنابل البدوية في يد البعض الذين نزعوا فتائلها فحصدتهم وهم يخوضون تجرية استخدام السلام ..

لقد قتل عدد ليس قليلاً، وتفجرت عشرات من القنابل في يد مواطنين جاهلين تمامًا بكيفية انتزاع فنائلها وسرعة الإلقاء نحو الهدف والانبطام أرضًا.

ويتحمل مستولية هذه الجرعة البشعة نظام عبد الناصر الذي يخشى الحرب الشعبية وتدريب الجماهير .. حتي لا تتمسك به الجماهير بسلاحها فتوجهه نحو النظام بعد المعركة .. لم يكن عبد الناصر يرى غير الجيش مقاتلاً.

وكانت الكتيبة الرابعة مشاه التابعه للواء الثانى مشاه من القوات المسلحة هى الكتيبة الرابطة للدفاع عن بورسعيد كجزء من قوات الجيش للدفاع عن بورسعيد ومقر قيادتها للواء الثانى مشاه بالعربش. وبدأ التنسيق ببننا وبين الكتيبة الرابعة مشاه .. ووضعت تحت تصرفنا سياره «جيب» يقودها جندى بدأنا استخدامها أنا وإبراهيم هاجوج وأحمد شوقى المرجاوى

واستطعنا بهذه السيارة التحرك الدائم بين الجميل والمناخ والحي العربي.

وقد كنا نتوقع أن القذف الدائم والغارات المستمرة لطائرات العدوان كانت تمهيداً لإسقاط مظلى، لذلك بدأنا نؤكد وجود المقاومة وأفراد الكتيبة الرابعة في شرق المدينة على مقربة من مطار الجميل .. والمدخل الشرقي للمدينة بمحاذاة الشاطئ .

وكانت عزية القبوطي محمية لنا نلجاً لها ليلاً في الجنوب الشرقي للمدينة وحي المناخ .. وأصبح القذف الجوي شاملاً لا يتوقف في وحشية وقسوة وإصرار ..

# كارثة أخرى على شاطئ بحيرة المنزله على طول كيلو متر من شاطئ البحيرة

كانت قد تدفقت أقواج من سكان بورسيعد وبور فؤاد مفضلين الهجرة عن طريق بحيرة المنزج الوحيد من المدينة الأكثر أمناً .. مستخدمين مراكب الصيد .. وقام الصيادون المازج ببطولة فائقة تحت قذف مستحر من الطائرات .. كجزء من قذف الحى العربي والمناخ. وساعد تخطيط المدينة المدنى على سهولة الإصابات المباشرة .. فهى مدينة تخطيطها عبارة عن شوارع طولية وأخرى عرضية وليست بها دروب أو حوارى القاهرة يسهل الاختباء بها والمخابئ بالمدينة محددة قامًا .. فسهل ذلك على العدو أن يوجه نيرانه كما يريد فدمرت أولًا مواقع المدفعية للقوات المسلحة فأصبحت المدينه هدفًا سهلاً للطائرات.

وتتبعت الطائرات سيارة المقاومة التى حصلنا عليها بهدف إصابتها بالفعل طاردتنا عدد من الطائرات فى شارع الحميدى على ارتفاع قلبل فأوقفنا السيارة ونزلنا على الفور منبطحين على الأرض تحت أقبية منازل شارع الحميدى فأصابت السيارة إصابة مباشرة استشهد فيها السائل ونجونا بأعجوبة بعد أن ففزنا منبطحين خلف جدار ..

وبدأنا نستخدم الدراجات وكانت مهمتنا الصعبة هى تنظيم عملية الهجرة على شاطئ بحييرة المنزلة وتطوع كشير من رجالنا فى تنظيمها .. وبدأت مواكب الصيد التى تحمل المهاجرين تفر إلى المنزلة ولا تعود .. فمات المنات غرقًا فى مياه البحيرة.

وفى مساء تلك الليلة بدأت سبارة غامضة تجوب شوارع المدينة بعد منتصف الليل وعليها ميكرفون ويصدر منها صوت مريب كان غالبًا لأحد رجال الجنرال/ حسن رشدى مفتش مباحث أمن الدولة يزعم بأن الأسطول السوفيتي سيدخل المدينة في الصباح وفي الواقع كانت هناك غرفتان للعمليات.

## غرفة العمليات الرسمية التي لا تعلم شيئا عن المقاومة.

وغرفة المقاومة التى جعلت من شوارع الحى العربى والمناخ والرسوه ومدخل المدينة الشرقى بالقرب من مطار الجميل تنتقل بين المقاومة والجميل ولها موقعان سربان .. موقع منزل عهد المحسن الحفناوي وموقع بمنزل زميل نقابى فى شركة إسو .. نتناوب فيها النوم تهامًا لعدة ساعات قليلة لا تزيد عن ثلاث ساعات فى اليوم .

محاولة اغتيال فاشلة قت في ذلك المساء قبل الغزو بأقل من أربع وعشرين ساعة وكان ذلك الساعة ٧ مساءً وقرب منزل عبد المحسن الحغناوي. فقد فوجئت وإلى جواري إبراهيم هاجوج وأحدد شوقي المرجاوي وكنت متقدمًا عنهما بغطوات قليلة، فوجئت بمساعد بمباحث أمن الدولة .... أي أحد رجال «حسن رشدي» وبيده مدفع سريع الطلقات .. وفجأة انهالت حول رأسي شحنة من الطلقات انبطحت بعدها أرضًا، وشعرت وكأنني قد أصبت، فقد شعرت بعده من الطلقات مرت فوق رأسي لها دوي هائل ..

وجريت خلف «على عبد العظيم» وهو اسم هذا المساعد، وكانت ببدى قنبلة يدوية .. لكنه مع الأسف كان قد اختفى تمامًا بوسيلة لم أعرفها وشاهد هذه الواقعة الزمبيلان المذكوران على الأقل ..

وفى هذه اللبلة غيرنا موقع إقـامـتنا هذا إلى موقع آخر فى منزل زميـل يملك والده فـرن ومسكنه فوق هذا الفرن.

ولم يكن سهلاً أن نحرض الجماهير على محاولة «علي عبد العظيم» الغريبة حتى لا نكون مصدراً لإثارة البلبلة والشكوك حول أي مصري.

وحاولنا أن نجوب المدينة ليلاً، ونعلن وسط تجمعات المقاومة التلقائية بالأحياء بأن ندا الت السيارة الغامضة التى زعمت أن القوات السوفيتية ستدخل المدينة فى الصباح .. ؟! ولكن صدق الناس هذه الأكذوية الخبيشة؟! حيث كانت الجماهير تثق ثقة كبيرة فى مسائده الاتحاد السوفيتي والمسكر الاشتراكي.

#### الإسقاط المظلي وضرب المدينة من البحر

وفى الصباح الباكر .. بعد الفجر بقليل كان الإسقاط المظلى قد بدأ فى الجميل .. وأسرعت المقاومة وفى مقدمتها الكتيبة الرابعة مشاه قد التحمت مع قوات المظلات التي كان أغلبها من

الافارقة جنود المستعمرات البريطانية .. وأبيدت فرقة المظلات عن آخرها .. وسقط عشرات من الشهداء .. أغلبهم من الكتيبة الرابعة مشاه .. التي لم يتبق منها غير ثلاثة عشرة من جنود هذه الكتيبة الباسلة؟!

ويدأت الطائرات المعادية تقذف بقنابلها كل المنطقة التي تم فيها الإسقاط المظلى فى مسـح شامل قضى على ما تبقى من جنودهم الافارقة.

وبعدها بدأت الطائرات تسقط جنود مظلات إنجليزية.

ويدأت طائرات تأتى من عرض البحر تقذف الشاطئ بداية من مدخل القنال عند تمشال ويلسبس الذى هدمته الجماهير الغاضبه على طول الشاطئ حتى الجميل ودمرت كل الكيائن الحشيسة على الشاط:

ويدأ الأسطول الانجليزي يدفع بدبابات برمانية في السادسة صباحًا .. ويذلك بدأ الغزو ونزلت الجنود مدججة بالسلاح من فوق الدبابات البرمانية وفرق المشاه المدججة بأحدث الأسلحة وعشرات من المدافع.

وقذفت مدافع الأسطول البيوت والعمارات على طول شارع كتشنر واخترقت هذه القوات شارع محمد على .

وخرجت الجماهير أفواجًا من منازلها تستقبل هذه القوات الفازية ظنًا منها أنها قوات روسية جاحت إلينا لمساندتنا في مواجهة العدوان الثلاثي للحلف الاسرائيلي الفرنسي الإنجليزي؟! واكتملت المأساة فالجماهير تتزاحم فيما يشبه الزحف حتى النساء والأطفال والعجزة .. قد خدعوا بندا لهت السيارة الغادرة التي ظلت طوال الليل تدعو الجماهير لشارع محمد على لاستقبال القوات السوفيتية الصديقة القادمة من البحر؟!

صفقت الجماهير للجنود الغزاة ؟!

ويدأت المذبحة الرهيبة عندما وجهت نيران ومنافع هذه القوات الغازية نحو صدور أبناء بورسعيد ويناتها وسيداتها؟!

مذبحة رهيبة سقط فيها من القتلى منات، خاصة عند تقاطع شارعى محمد على والثلاثين (سعد زغلول) فاقت هذه المذبحة وقتل فيها غدراً مذبحة ستالينجراد وسقوط برلين خلال الحوب العالمية الثانية.

#### حسن رشدى يرحل للقاهرة

ويتنسبق مع غرفة العمليات، وقعت أبصار جنود الاحتلال أعدت إحدى سيارات الإسعاف في بورسعيد، ورقد بداخلها (الجنوال) حسن رشدى بعد المذبحة التي حصدت مئات الجماهير بيد قوات الاحتلال التي رابطت بمعسكر «الجولف» بأول طريق المعاهدة .. وجبست قدمه زعمًا بأنه مصاب .. ومر من بوابة أقامتها قوات الاحتلال على أول طريق المعاهدة، بحجة أنه ذاهب لاستكمال العلاج بالقاهرة؟! وبدت لنا هذه العملية وكأنها قد قت باتفاق وتنسبق كامل مع غرفة العمليات وقوات الاحتلال .. فحسن رشدى كان القائد الفعلي لفرقة العمليات؟!!

وفي المساء قررنا في اجتماع عاجل ..

أن نتوجه للمنزلة ومنها للمنصوره ويبقى «إبراهيم هاجوج» و«أحمد شوقى المرجاوى» فى المنصورة للقاء طاهر عبد الحكيم، وتركتهم متوجهًا للقاهرة للاتصال السريع بالسيد/ خالد محى الدين حيث كان رئيسًا لتحرير جريدة الساء فى ذلك الوقت وأعددت تقريراً مفصلاً وصريحًا بالتفصيل لكل ما حدث بالمعركة ورحلة «حسن رشدى» الغامضة وأهمية وضع حقائق الأمور كاملة أمام السلطة السياسية وجمال عبد الناصر بالذات.

وبالفعل سلمت هذه الرسالة ولسعد زغلول فؤاد » مراسل الأهرام حالبًا بباريس بعد أن فشلت في لقاء خالد محيى الدين الذي لم يكن متواجداً بالجريدة وحضر لقائي ويسعد زغلول فؤاد » الاستاذ «سعد التائه» على ما أذكر وعدد من الزملاء محرري المساء .. ووقعت هذه الرسالة باسم المقاومة بيورسعيد ، ووقعت عليها كمسئول تمامًا عن كل كلمة جاحت بها.

وفى الساعة الثانية صباحًا بعد منتصف الليل دق جرس التليفون فى منزل المقدم مصطفى كمال سعودى زوج ابنة عمتى فى منزله بالخلمية بالدرب الأحمر خلف المدرسة الخديوية الثانوية طالبًا منى لقاءه فى مبدان الأويرا فى محل ومقهى ليلى بالميدان .. وأبلغنى أنه سلم خالد محبى الدين مذكرتى الشاملة للموقف تفصيلاً داخل بورسعيد وأبلغنى أنه قرأها بعناية .. وقرر نشرها فى نفس اليوم مع حذف ما أسماه بالسلبيات الخطيرة بالمعركة والموقف المتدهور لغرفة العمليات الرسمية ومسرحية حسن رشدى وكيفية رحيله للقاهرة تحت زعم أن ذكر السلبيات قد يضعف معنويات الجماهير.

وبالفعل ففي البوم التالي صدرت المساء وعلى صفحاتها ما كتبته محذوفًا منه مع الأسف

الشديد ما أسماه وخالد محيى الدين، بالسلبيات التي تحرج من نشرها . . ونشر البيان بالمساء تحت عنوان وبطل عائد من المعركة» . .

والسؤال الذي يستطيع خالد محى الدين وحده أن يرد عليه؟! هل عرض على عبد الناصر التقرير كاملاً شاملاً سلبيات المعركة الخطيرة .. أم لم يسلمه البيان أصلاً؟!

وصدر قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار؟!

وتمكن زميلنا الراحل عبد المتعم شتله أحد قيادات الحزب الشيوعى المصرى الموحد والنجم الأحمر سابقًا .. من دخول «بورسعيد» من بحيرة المنزلة في مركب صيد ويرفقته الفنان الراحل عبد المنعم القصاص.

وأصدروا جريدة الانتصار وعدداً من البيانات أرفقها بهذه الشهادة التفصيلية وساهم في هذا الواجب الوطني أحد أصحاب المطابع بالمدينة.

وفوجئت أنا وإبراهيم هاجوج وصالح عضو الحزب الشيوعى السوداني حاليًا، فوجئت بقرار بنقلي إلى مجلس مدينة قوص بمحافظة قنا.

وينقل إبراهيم هاجوج إلى مدينة «إدفو» بمحافظة أسوان.

وصالح دهب إلى مجلس مدينة «كوم أمبو» بمحافظة أسوان.

وكان خلف هذا القرار الجنرال «حسن رشدى» مفتش مباحث أمن الدولة في بورسعيد الذي دارت حوله الشكوك القوية في أنه هو الذي قاد ووجه السيارة الغامضة التي جابت بورسعيد طوال اللبل زاعمة أن الأسطول السوفيتي قادم في الصباح ستنزل قواته إلى بورسعيد؟!

وبالطبع كان هناك قبادات تساندة في مباحث أمن الدولة بالقاهرة.

وكان قرار إبعادنا من بورسعيد يهدف إلى عزلنا عن جماهير بورسعيد والتي التفت حولنا في بورسعيد وأصبحت لنا جذور عميقة يصعب اقتلاعها ...

وبأمانة أحرص عليها، أقول: إن عدداً من المواطنين الذى تطوعوا «بالحرس الوطنى» قد لعبوا دوراً في معركة الإسقاط المطلى دون أن تكون لهم قبادة خاصة .. وسقط منهم عدد من الشهداء.

ولعب المواطن «حسن حسن الجعبري» الموظف والمحاسب بشركة الكوكاكولا وأسرته والمقيمين في تفاطعي بورسعيد والبلدية في حماية عدد من المقاتلين من الكتبية الرابعة مشاء، بقيادة أحمد أبو الخير .. أكثر جنود هذه الكتيبة وعبًا ونضالاً.

#### تجربه مثيرة «لوليامز» مع أحمد أبو الخير:-

لقد كان «وليامز» الضابط البريطاني وقائد جهاز المخابرات في قوات الاحتلال التي سيطرت على مباني المدارس الثانوية والإبتدائية بالمدينة وجعلت من بعضها معسكرات اعتقال وحجز لبعض عناصر المقاومة.

وقبض رجال «وليامز» على «أحمد أبو الخبر» في اليوم الثالث للاحتلال ودار بينه وبين «وليامز» حوار مثير عندما سأله وليامز هل أنت مشترك في المقاومة؟!

ولم يكن يدرى أنه جندى بالجيش المصرى حيث كان قد خلع الزى الرسمى للقوات المسلحة منذ بداية المعركة ..

فرد على «ويليامز» نافيًا تطوعه في المقاومة.

وسأله .. هل لو طلب منك التطوع في المقاومة كنت ستقبل ذلك .. فقاله له بالطبع لو كنت من أبنا ، بورسعبد .. فأنا أعيش في بورسعيد عاملاً في أحد صالونات الحلاقه بالحي الافرنجي.

ويبدو أن «ويليامز» الذي يجيد العربية، وسبق له الإقامة في بورسعيد أثناء الاحتلال .. قد اقتنع بردود أحمد أبو الخير .. فأخبره «ويليامز» بأنه مقتنع بما قاله ووعده بالإفراج عنه بعد يومين.

وبالفعل أفرج عنه بعد يومين وخرج «أحمد أبو الخير» وهو لا يصدق ما حدث فلقد اختطفت عناصر القاومة في بورسعيد في عملية انتحارية «ويليامز» من أمام المدرسة المذكورة.. وتم «إخفاؤه» في منزل «محمود أبو الغيط» وخرجوا بجثته في شكل جنازة ومروا من أمام بوابة مرور إنجليزية ودفن في نهاية المناخ قريبًا من «الجميل».

### تعدد فرق المقاومة في المدينة

كانت أغلب فرق المقاومة التي تشكلت أثناء المعركة، تعمل كل منها منفردة وأغلبها كانت عبارة عن فرق تكونت بالأحياء بتلقائية .. من مجموعات الشباب التي كانت تتجمع في الشوارع لبلة رأس السنه المبلادية كل عام كى يحرقوا معًا دمية تمثل «اللورد اللنبي وسط كومة من النار أشعلها لحرق دمية هذا الرمز الاستعماري الكريه ..

واستطاعت «مجموعة اليسار» أن توحد بعض فرق الأحياء بالحى العربي ومجموعتين بالحى الافرنجي تحت قيادتها .. وكانت مدرسة العصفوري الخاصة موقعًا للمقاومة بالحى الافرنجي وشارك من تبقى من الكتيبة الرابعة مشاء في معارك المقاومة وبين صفوفها وتحت قيادة «مجموعة اليسار» تلك الكتيبة الباسلة التي سقط من رجالها البواسل أكثر من ثلاثمائة شهيد في معركة إبادة الإسقاط المظلى. وكان أبرز رجالها «أحمد أبو الحير».

واستطاعت إحدى فرق مقاومة الأحباء أن تختطف ويليامز وهو بين رجاله .. وأعدمته المقاومة في فنا، منزل قيل أنه منزل «محمود أبو الغبط».

وحملته المقاومة وخلفها عدد من رجالها في «نعش» وساروا في جنازة خلفه تحت أبصار القوات البريطانية إلى مقابر الحي العربي وعبارات «لا إله إلا الله – محمد رسول الله» هي شعار الجنازة التي انضمت لها جماهير كبيرة وكأنها كانت تعلم وترد بحماس شعارات الوداع للقبر .. وبذلك خدعت قوات الاحتلال واحترمت تقليد الجنازة وتركتها قر من البوابة ذات الحرس الإنجليزي .. وهم لا يعلمون أن ويليامز «أحد رجالهم» بل رعا أهمهم هو المحمول في النعش .. وقال البعض إنه دفن حيًا .. ولكن الكئيرين نفوا ذلك وأكدوا أن المشكلة التي واجهت المقاومة هو التخلص من جئته بهذه الوسيلة الآمنة.

وللأمانة أقول على لسان «أحمد أبو الخير» إن بعض القوات من الصاعقة دخلت بورسعيد بعد دخول «عبد المنعم شتله» و«عبد المنعم القصاص» .. ودخلوا في ملابس صيادين، وارتدوا في المدينة ملابس رجال الشرطة وقاموا بأعمال فدائية ضد قوات الاحتلال بعد وقف إطلاق النار..

النقل الإدارى لثلاثة من قيادات اليسار هو اعتراف من الدولة بدور الشيو عيين البارز في قيادة المقاومة :

نعم، قد نال الشيوعيون بيورسعيد سمعة طبية ولعيوا الدور الرئيسي في أحلك الأيام وأصعبها قبل وقف إطلاق النار .. وإعادة توزيع السلاح ليد المدرين والالتحام بعدد من لجان

الأحياء التلقائية والتنسيق معها ..

ولذلك لجأت مباحث أمن الدولة على الفور؟! إلى نقل الثلاثة المذكورين سلفًا كموظفين بالمدينة إلى ثلاث مدن في الصعيد في محافظتي قنا وأسوان تحت رقابة مشددة من مباحث أمن الدولة في هاتين المحافظتين ..

وبالتأكيد قد بادر والجنرال حسن رشدى» بأن قدم للقبادة السياسية بيانات عن دور البسار في معركة بورسعيد وحصر خطورتهم في ثلاثة منهم يجب إبعادهم...

ولعلنى لا أكون مبالغًا إن قلت أن دور البسار المصرى فى بورسعيد ظل محل تقدير واحترام أجيال الخمسينيات والستينيات والسبعينيات من أبناء بورسعيد .. ودور عبد المنعم شتله وعبد المنعم القصاص الراحلين قد نالوا احترام وتقدير هذه الأجيال.

فجريدة الانتصار وبيانات توحيد المقاومة قد ساهمت في دعم المقاومة ورفع معنوياتها .. والتنسيق بينها وكاد اليسار أن ينفرد تمامًا بالقيادة.

ولقد أسقطت طائرات العدو بيانات معادية تهاجم نظام عبد الناصر مكتوبة باللغة العربية.. تهدف إلى إضعاف معنويات رجال المقاومة الشعبية وأبناء بورسعيد.

ولكن الجماعير فى بورسعيد قد تخطت السلبيات الخطيرة بوعى تلقائى كبير وتجاوزت أخطاء النظام الفادحة.... كعدم تسليع المقاومة قبل العدوان .. والسلبيات الخطيرة لغرفة العمليات الرسمية؟! والسيارة الغامضة التى تآمرت مع العدوان وزعمت أن الأسطول السوفيتى سيدخل فى الصباح عن طريق البحر.. لخداع الجماعير واستغلال تقديرها العميق للاتحاد السوفيتى ودوره فى مواجهة الاستعمار والعدوان ..

ولكن لا تنسى جماهير بورسعيد دور الجنرال «حسن رشدى» التخريبي في غرفة العمليات وشبهة قوية في أنه الذي كان داخل السيارة الغامضة .. ومسرحية خروجه من بورسعيد في سيارة أسعاف؟!

#### دور بطولي للأطباء وهيئة التمريض بالمستشفى الأميري

ولعب أطباء المدينة ورجال المستشفى الأميرى وعشرات من النساء والرجال الذين نقلوا الجرحر على عربات البد الملقاة في سوق الخضار وقامت بدور سيبارات الاسعاف وفتحت محمد على فخرى

عبادات الأطباء كى تصبع مراكز إنقاذ سريع ودخل المئات للمستشفيات للتبرع بالدم حتى بعض الأفراد من الجالية اليونانية بالمدينة وآجانب آخرين .. وكانت طائرات العدوان تطارد عمليات الإنقاذ المدنى التلقائى بالقذف .. ومات بعضهم مع جرحاهم بالشوارع.

وفى النهاية أوجه تحيتى لكل الرجال الذين قاتلوا معنا بالسلاح والكلمة ولرجال المقاومة التلقائية بالأحياء التى التحمت بنا واستجابت لشعار إعادة توزيع السلاح .. وأحيى شهداء الكتيبة الرابعة مشاه ومن بقى منهم على قيد الحياة.

- \* كان لنا فى التنظيم موقف من انتخابات مجلس الأمة عام ١٩٥٧ حيث جا مت هذه الانتخابات فى غيبة كاملة للتعددية الحزبية .. وكانت كل الطلائع الشيوعية والتقدمية قد شملها العزل السياسى .. فحرمت من دخول هذه الانتخابات..

وحرمت من خوض هذه الانتخابات رجال الأحزاب التي حلها عبد الناصر وشمل هذا العزل حزب الوفد الذي كانت له دائما جذور جماهيرية ميزته عن كل أحزاب الأقلية وظل منذ نشأته الميقراطية في ثوره ١٩٩٩ أقرب إلى الجبهة القومية منه كحزب.

وشاهدت مصر دانمًا طوال حكم عبد الناصر ومن خلفوه من العسكريين تلك المجالس النيابية الهزلية والمرفوضة من جماهير مصر العريضة ..

وتمرس نظام عبد الناصر على كل أساليب التزوير والتزييف والعبث بإرادة الجماهير في هذه الانتخابات ..

فكانت بالفعل مجالس تعينها السلطة من خلال مهزلة التزوير والتزييف والعزل السياسي.. لذلك وبالنسبة لانتخابات ١٩٥٧ رفعنا شعار المقاطعة لها .. وأرجعنا أسباب هذه المقاطعة لموقفنا التاريخي من قرارات ١٩ يناير ١٩٥٣ بحل الأحزاب وإلغاء دستور ١٩٢٣.

ولم يحدث أن أجريت انتخابات خلال حكم عبد الناصر وخلت من تزييف وتزوير شاملين، حتى في الفترات التي اكتسب فيها عبد الناصر تأييد جماهير مصر بعد تأميم القنال وبعد إجراءات التأميم.

\* بالنسبة لموقفي من مشروعات الأحلاف العسكرية (إيزنهاور، الهلال الخصيب، حلف الأمة الأوسط) كان متطابقًا مع موقف الجماهير المصرية منها حيث كانت الجماهير المصرية العريضة والجماهير العربية وكل شعوب المستعمرات في أعقاب الحرب العالمية الثانية . . ترفض هذه الأحلاف الاستعمارية. وكان هذا هو موقف كل التنظيمات البسبارية في مصر. وكان عبد الناصر قد رفض مثل هذه الأحلاف . . وهاجمها في معظم خطبه السياسية في الخمسينيات . .

ولكن أثير دائما وسط الحركة الوطنية المصرية عن بنود سرية تضمنتها اتفاقية الجلاء التى وقعها عبد الناصر مع إنجلترا .. وقبل إنها تضمنت موافقة عبد الناصر في أن تستخدم القوات البريطانية قواعد عسكرية في مصر - والتزامات معينة تؤديها مصر لها في ظروف الحوب..

ونأمل أن توضع أمام المحلل المصرى لتاريخنا الحديث مثل نصوص هذه المعاهدات .. كاملة بنصوصها السرية ..

\* كان الموقف هو التأييد الكامل لقرارات التمصير .. فقد كانت دائما عمليات التمصير للشركات والبنوك الأجنبية هو ركن هام من واجبات التحرر الوطنى من الاستعمار البريطانى والأجنبى بشكل عام .. ولكن ببقى السؤال يحمل فى طباته معنيين ..

فالتمصير قد يعنى تمليك أسهم هذه الشركات والبنوك الأجنبية لأقراد من الرأسمالية المصريه أو هيئات أو شركات خاصة مصرية.

وقد يعنى أيضًا تمليكها للدولة..

وهذا ما حدث بالفعل فقد تكونت مؤسسة بقيادة حسن إبراهيم عضو مجلس قيادة الثورة الإدارة الشركات الأجنبية العاملة في مصر التي خضعت للتمصير. وهذه المؤسسة سميت بالمؤسسة الاقتصادية؟!

وفى كلنا الحالتين أبدت كل تنظيمات الحركة الشيوعية فى مصر إجراعات تمصير الشركات والبنوك الأجنبية؟!

\* كان لنا في التنظيم موقف وحدة مصر وسوريا وحركة القومية العربية والأحداث التي مرت بها المنطقة حينتذ (حكومة النابلسي في الأردن - إنزال القوات الأمريكية في الأردن ولبنان - ثورة العراق ....) فقد قيزت هذه الفترة بداية من بدايات الخمسينيات بالمد الثوري الواسع الذى اجتاح المنطقة العربية كلها باستثناء المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربى المنتجة للبترول. بل وشمل وامتد إلى إيران حيث تشكلت حكومة مصدق التى ساندها وحزب توده الشيوعى العراقي وعناصر الحركة الوطنية العراقية بقيادة مصدق وحكومته ..

وبعد أن حققت مصر استقلالها الوطنى وأكدت هذا الاستقلال بالهزيمة التى لحقت بالعدوان الثلاثى على مصر بمسائدة واسعة من بلدان العالم الثالث حديثة الاستقلال كالهند وأندونيسيا والصين الشعبية وكوريا الشمالية وشعب فتينام ودول المعسكر الاشتراكى وعلى رأسها الاتحاد السوفيتي .

ويرز دور عبد الناصر في المنطقة العربية .. وفجأة تفجرت في هذا المناخ الذي شاهد صعوداً في المد الثوري الوطني الديقراطي بالبلدان العربية والعالم الشالث.. تفجرت الثورة العراقية ضد نظام ملكي رجعي تابع للاستعمار الأنجلو أمريكي .. وقاد هذه الثورة «عبد الكريم قياسم» الذي استند إلى دعم قبوى من الحزب الشيوعي العراقي والتنجمع الوطني الدعق اطر بالعراق .

وكانت المنطقة العربية قد اجتاحها هذا المد فشمل الأردن في مواجهات مستمرة للأسرة الملكية بالأردن وعسائدة كامله من الشعب الفلسطيني ومنظماته المختلفة .. وتخلل ذلك إنزال القوات الأمريكية في الأردن ولبنان وبدأ الدور الاستعماري في تأكيد التواجد الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية وتحولت بذلك الدوله الإسرائيلية إلى قاعدة عسكرية زرعت بالمنطقة كي تصبح قاعدة عسكرية مدعمة بأحدث الأسلحة لتهديد الحركات الوطنية في المنطقة العربية. واتضح ذلك قامًا في العدوان الثلاثي الذي دبر ضد مصر ..

وخرج عبد الناصر من معركة العدوان الثلاثي منتصراً، بأن اكتسب وجهًا عالميًا وعربيًا بارزاً مدعمًا من المعسكر الاشتراكي .. وقت في عقليته وأهدافه طموحًا بهدف إلى توحيد تجمع عربي من المجموعات العربية داخل الشعوب العربية تحت فكرة القومية العربية.. بل تكونت في داخل الكيانات العربية خاصة في سوريا ولبنان والأردن مجموعات تزعم بانتمائها لما سمى في ذلك الوقت بالناصرية..

ولكن شعر عبد الناصر أن الثوره العراقية بقيادة عبد الكريم قاسم والحزب الشبوعي

محمد على فخرى

العراقي أقرى الأحزاب الشيوعية العربية وأكثرها تنظيمًا وأكثرها قدرة وتواجدًا وسط شعبه .. شعر أن هذا التجمع العراقي الذي يقف على بساره ويحد من طموحاته في خلق دولة عربية موحدة تحت زعامته ..

وبدأ ينسق مع الجماعات العراقية السياسية التى وقفت على يمين عبد الكريم قاسم والحزب الشيوعى العراقى . . فساهم بفاعلية ودعم سرى وعلنى لجساعات «الشواف» والقيادات الأخري فى الكيان العراقى وبأسلوب دموى رهيب قيزت أو كانت ظاهرة فى أغلب الحركات الوطنية العراقية وفى مذبحة مريرة سقط نظام عبد الكريم قاسم وتحالفه الحاكم مع اليسار العراقي . . .

وفى أعقاب هذا الدور السيئ لعبد الناصر .. وخدعت جماهير عربية وعريضة بالتشويهات الرهيسة التى أحاطت بالتجربة الثورية العراقية وقطع عليها الطريق لإعداد شعبها لثورة اشتراكية بقيادة عبد الكريم قاسم والحزب الشيوعي العراقي...

وفتح الطريق أمام وحدة مصرية سورية .. وسلم شكرى القوتلى وطنه السورى كإقليم عربى، وبرزت القبادة الناصرية التى تفتقر لحزب عقائدى منظم له جذور وسط الجساهير العريضة وصدر الأسلوب الناصرى فى الحكم .. والمعادى قاماً للحريات والديمقراطية ولم يدرك هؤلاء العسكريون خلف عبد الناصر .. أن كسب الديمقراطية لصالح الجماهير العريضة هو الطريق الوحيد لإعداد الجماهير بالكيانات العربية المتعدده لخوض معركتها الفاصلة المسلحة للتحرر الوطنى لإقامة الاشتراكية وسلخ المنطقة العربية بشرواتها الكبيرة من برائن المستعمار والشرائح العربية الرجعية بانتماءاتها المختلفة نهائياً من التبعية والعمالة.

وانهارت القيادة البعثية السورية في مواجهة الزحف الناصري الذي خدع عبد الناصر نفسه
.. وسرعان ما فقدت الوحدة المصرية السورية أسباب وجودها وعاد البعث السوري من جديد
لمواقعه في قيادة الجماهير السورية وعادت سوريا من جديد إلى دولة ذات سيادة بعد أن حولها
عبد الناصر بجهل شديد لإقليم تابع لمجموعته العسكرية الحاكمة وعاد عبد الحكيم عامر
الحاكم المصري للإقليم السوري إلى القاهرة مرفوضاً من جماهير الشعب السوري وطلاتعه..

نعم هناك مفهومان للقومية العربية؟! .. أسوأهما الأسلوب الناصري القمعي الذي لا يرى الخصائص فيلجأ لمعاداة الديقراطية

والتعددية الحزبية كجزء من التجربة الناصرية نفسها ،،

وأفضلهما هو الاتحاد الاختيارى الديمقراطى الذى يضع أمامه واجب مراعاة الخصائص الإقليمية لنشأة هذه الأوطان العربية والتى خاضت نضالاً مريراً للحصول على استقلالها الوطنى من السيطرة الاستعمارية الأنجلو فرنسية، نعم خاضت هذه الشعوب العربية نضالاً مريراً فى مواجهة الاستعمار العالمي كى تحصل على وطن مستقل صالح لإقامة العدالة الاجتماعية والتحول نحو الاشتراكية ..

إن عدا ، عبد الناصر للديقراطية الذي صدره لسوريا هو الذي أجهض الوحدة المصرية السورية وأدى في النهاية إلى ضعف التضامن العربي، وتعمق العدا ، بين البعث السورى والجماهير السورية والقبادة الناصرية في مصر ..

وأدانت الحركة البسارية في مصر والقوى الديمقراطية والوطنية إنزال القوات الأمريكية في الأردن ولبنان .. وربطت الجماهير العربية هذا التدخل الأمريكي كدعم للكيان الإسرائيلي العدواني الذي يشكل داخل إسرائيل قاعدة عسكرية تهدد استقلال الدول العربية وحركتها نحو التحرر الوطني وتحرير الأرض الفلسطينية.

\* لقد ساندت قرارات التأميم مثلما ساندت الحركة اليسارية بمختلف منابرها وجماهير مصر، خاصة الطبقة العاملة المصرية، قرارات التأميم وملكية الدولة للمؤسسات والشركات الصناعية الكبرى المؤكمة .. ولقد وجهت هذه الضرية لطبقة الرأسمالية الكبيرة في مصر .. وتحولت البنوك (بنك مصر) إلى ملكية الدولة ..

ولكن كان يرى تنظيم (الحزب الشيوعى المصرى ٨ يناير) وأغلب التنظيمات الشيوعية أهمية وضرورة كسب قضية الديمقراطية وحق الجماهير المصرية وطلائعها في تكوين أحزابها الوطنية المسائدة لهذه الإجراءات التأميمية التي صدرت في يوليو ١٩٦١ وأغسطس من نفس العام .. حتى لا تصبح وأسمالية الدولة هي الصفة السائدة لهذه التأميمات وتسيطر عليها العناصر المتبقية في السلطة من العكسريين والفنيين والقيادات البيروقراطية على تنظيم السلطة (الاتحاد الاشتراكي) كي يهيمن وحده على جوهر السلطة؟! لصالح هذه المجموعات المعافية ولا تسمح بتداول الحكم أو السلطة بالأساليب الديمقراطية.

وبالتالي أصبح النظام الموجود بمصر هو نظام رأسمالية الدولة التي تري في شعار

الديمراطية شعار إسقاط وتنحية لها.. وعبثت بوعى الجماهير العريضة بادعائها أن نظام رأسمالية الدوله هو الاشتراكية ..

لذلك كنا نرى أن كسب قضية الديقراطية هو الإضافة الكيفية التي تغير طبيعة النظام من رأسمالية الدولة للتحول نحو الاشتراكية بقيادة حزب شيوعى مصرى قادر على توحيد الحركة الشيوعية المصرية وقيادة الجماهير والدولة نحو التحول الاشتراكي الديمقراطي المقيقي.

\* بالنسبة للموقف من سياسات الاتحاد السوفيتى فى بنا ، الاشتراكية وعلى مستوى العلاقات الدولية وعلاقاته بحركات التحرر (الثورة الصينية - أحداث المجر - التعايش السلمي - الموقف من البورجوازيات الوطنية فى العالم الثاث ..الغ). فإننى أرى أن كثيراً من الأحزاب الشيوعية فى العالم لم تنتبه خطورة غيبة الممارسة الديقراطية. وغياب شعار (كل السلطة للسوفيتات) الذى رفعه لينين فى بدايات انتقال السلطة بقيادة الحزب الشيوعى السوفيتى، ولكنها لم تقتنم بعد بحتمية الانتقال نحو الاشتراكية ..

والتناقض الغريب هو أن «لينين» نفسه الذي رفع هذا الشعار دون أن يسمع بقيام أحزاب لطبقات أخرى ارتضت التحالف والعمل المشترك في طريق ديقراطي للتحول الاشتراكي وتحقيق نوع من العدالة الإجتماعية لن يحققها أي نظام رأسمالي في العالم الرأسمالي ..

وجا مت ظروف عالمية جديدة في منتصف الثلاثينيات تشير لنشأة النازية في أوروبا .. وحامت ظروف عالمية جديدة في منتصف الثلاثينيات تشير لنشأة النازية في أوروبا .. كخطر جديد يتهدد الاتحاد السوفيتي المرب .. وبدأت روسيا توجه اقتصادها نحو التسلح الشامل .. حتى دخل الاتحاد السوفيتي الحرب .. واتخذت القيادة السوفيتية في الحرب الشيوعي السوفيتي من ظروف الإعداد للحرب سبنًا جديدًا لحومان الشعوب السوفيتية من العداله الاجتماعية التي يوفرها التطبيق الاشتراكي .. وأصبحت السوفيتيات فرعًا من فروع الحزب الشيوعي السوفيتي ولا مكان لطبقات حليفه في التواجد داخل السوفيتيات. وتعثرت قامًا مسألة نقل الفكر الاشتراكي لهذه الطبقات الحليفة .. وعرف النظام السوفيتي تشدرًا بعهم من معالمة في الحرب من حرمان وقسوة ومتناهية أدت في النهاية لنزع الثقة الكاملة من الحزب الشيوعي السوفيتي وسيطرت عناصر في قيادة الحزب خلقت طبقة جديدة تسوب لبنيتها الفكرية نوع من المبروقراطية والنمايز الطبقي وحولت الحزب بالتدريج في قمته إلى طبقة رأسمالية دفعت البيروقراطية والتمايز الطبقي وحولت الحزب بالتدريج في قمته إلى طبقة رأسمالية دفعت

بأجهزة اللولة الأمنية بالذات تحت قيادة وجوريا تشوف على للانفتاح على الغرب .. وكأن اتفاقًا قد أبرم للاتتكاس بالتجرية كلها وبانفتاح كامل على أجهزة المخابرات العالمية كى تنتكس الاشتراكية هذه الانتكاسة الرهبية في انهيار سريع وعاجل وكأن الإعداد له قد تم من سنوات طويلة تمتد لبدايات الحسسينيات مروراً بالصراع الصيني السوفيتي حتى انتهت بالكارثة الرهبية التي انتهت اليها دول المعسكر الاشتراكي كله ..

ولم تكن أحداث المجر إلا بروفة مبكرة لهذا الإعداد المدعوم من المخابرات المركزية الأمريكية والعالمية للنظام الرأسمالي تعلمت منها هذه الأجهزة أن ما حدث بالمجر لابد وأن يكون أكشر شمولية نحو المعسكر الاشتراكي كله .. حتى تم هذا السقوط الدرامي السريع للنظم الاشتراكية منذ نهايات الثمانينيات ويدايات التسعينيات..

نعم لقد توقع بعض الشيوعيين المصريين مع ظهور الصراع الصينى السوفيتى الذى فجره «خروشوف» في الستينيات .. أن هذا الصراع هو بداية لإرهاصات الغرب وأجهزة مخابراته المدعومة ماليًا .. بمنات المليارات من الدولارات للإجهاز على المعسكر الاشتراكى كله لصالح الراسيالية العالمة..

ولكن لن يكون هناك استقرار سباسى للنظام الرأسمالى العالمى .. وإسقاط التجرية الإشتراكية الأولي ودول المعسكر الاشتراكي ليست وحدها مبررا كافيًا للقضاء على «الماركسية اللينينة» كنظرية لابديل لها لفتح طريق لعدالة اجتماعية حقيقية، وتجنب التطبيق لأخطاء الماضى وأهمية وضرورة نقل الفكر الاشتراكي للقطاع الجماهيرى العريض .. وأن الديقراطية مكسب إنساني لا يمكن التنازل عنه بل هو جزء من التجرية الاشتراكية نفسها ولا يجوز فرض الاشتراكية بغير الطريق الاختياري للجماهير العريضة.

ومن الممكن كسب قطاعات كبيرة من البورجوازيات الوطنية فيما كان يسمى بالعالم الثالث لقضية الاشتراكية نفسها وعلى ظريق القضاء الكامل على الامبريالية والتجمعات الدولية للرأسمالية .. بمسمياتها الحديثة كالسوق الأوروبية المشتركة ..

إن قبادات العالم الثالث كى تبنى استقلالها قد دخلت الأعباء التى يحملها المعسكر الاشتراكى والاتحاد السوفيتى .. كأحد العوامل والأسباب الرئيسية فى انهيار التطبيق الاشتراكى .. وعلى حساب شعوب الدول الاشتراكية.. \* بالنسبة للموقف من الصراعات السياسية التنظيمية داخل المعتقلات والسجون كنا في نواة المخزب الشيوعي المصرى، ومن بعدها الطليعة الشيوعية نرى أهمية أن تتحول فترة السجن نواة الحزب الشياعة إلى ندوات سياسية تطرح فيها حوارات حول الظروف السياسية التي تجنازها مصر وتطرح خلالها الأفكار المختلفة للوحة الصراع الطبقى في مصر وطبيعة الشورة المصرية؟! وكانت هذه المسائل هي جوهر الخلاف في الحركة الشيوعية المصرية.

وتحولت فترات الاعتقال دائما كي تصبح فرصة للحصول على الثقافة الماركسية وتبذل الجهود الشاقة لتهريب أغلب المؤلفات الماركسية للسجون والمعتقلات لقراءتها وفتح الحوار حولها .. ويذلك تحولت هذه الفترات إلى فرصة حقيقية كى تتحول فترات الاعتقال لتربية كوادر الحركة الشبوعية المصرية فكريًا .. وكثيرًاما كانت تعرض وجهات النظر المختلفة ..

وشهدت فترات الاعتقال الطويلة في الواحات الخارجة في سجن المحاريق إجراء حوارات واسعة .. والتقاط الأخبار العالمية من أجهزه استقبال (راديو) صغيرة كنا نحرص على سرية تواجدها ونستمع فيها الإذاعات العالم يومياً .. ويقوم جهاز من الزملاء بإعداد نشرة بهذه الأخبار يومياً في التاسعة أو العاشره صباحاً يذيعها عبد الستار الطويلة وقتد إذاعتها أحيانًا لعدة ساعات .. وسميت «واس» اختصاراً لاسم «وكالة أنباء عبد الستار الطويلة».

وشهدت هذه الفترة مدارس للغات والترجمة . . وأسست جامعة تحت اسم جامعة الشهيد شعبان حافظ كانت تقوم بهذا الدور . .

أما عن الصراعات السياسية والفكرية فأبرز أشكالها في الواحات تبلورت في مجلة الهواء ومجلة اللهواء ومجلة الناطقة ومجلة الأفق .. وكانت تعبر عن ثلاثة اتجاهات رئيسية في الحركة الشيوعية المصرية. وكان تقييمي دائما أن الحوارات قد تكون مفيدة في السجون والمعتقلات. ولكن كانت وجهة النظر السائدة أن الحوار حول وحدة الحركة الشيوعية المصرية لا يصلع أبداً داخل السجون والمعتقلات..

وأن الحوار من أجل الوحدة لابد وأن يصحبه تنسيق في مجالات العمل السياسي اليومي وسط الجماهير حول نقاط الاتفاق .. وتعلق نقاط الخلاف كي تطرح علي صفحات نشرة مشتركة تؤدى في النهابة لوحدة فكرية تنتهي بؤقر عام ينتهي بالانتخاب للقيادة وتحديد الواجبات والمهام لاسترتيجية الثورة المصرية.. ولا تصلح السجون والمعتقلات لذلك ..

#### أما ما أود ذكره عن نضالات الشيوعيين داخل السجون والمعتقلات

ولعلنى أذكر واقعة لا أعتقد أنها جاءت فى شهادة أحد الزملاء حدثت فى معتقل والنزهه البحرى ، بالاسكندرية فى بدايات شهر يونيه ١٩٥٧ وكنا حوالى خمسين معتقلاً فى هذا المعتقل كلهم من الشيوعين وقرررنا الاستيلاء على إدارة المعتقل فى صياح يوم من أيام شهر يونيه قبل قبام الانقلاب العسكرى فى ٢٣ يوليد ١٩٥٧ وبالفعل حدث فى تمام الساعة ١٠ صباحًا أن ترجهت مجموعة من الزملاء الذين عرفوا بليقاتهم البدنية منهم سعد عبد اللطيف الساعى وشحاته عبد الحليم وحمدى مرسى وأنا كاتب هذه الشهادة واحتجزنا عسكرى البواية برنية «إمباش» وأسندنا ظهره للحائط بعيداً عن البواية.

وخرج المعتقلون جميعًا لاحتلال مبنى إدارة المعتقل في تواجد «سيد فهمي» ضابط مباحث أمن الدولة الذي أصبح بعد ذلك وزيراً للداخلية.

وحددت إقامته على مقعد التف حوله ثلاثة من الزملاء ورفع الزميل فرج الله إسكندر سماعة التليفون واتصل بالصحافة الأهرام، والأخبار، والصحف الأخرى بمدينة الاسكندرية وأخطرناهم بهذا التمرد، وطلبنا الافراج فوراً.

وبتنسيق كامل مع أهالي المعتقلين كانوا قد احتشدوا في أكبر عدد منهم ودخلوا للمعتقل وجلسوا وسطنا .. مطالبين جميعًا بالإفراج الفورى عنا .. وكان النظام الملكي يمر في أضعف أيامه .. وبالفعل انتهى هذا الموقف بأن صدر بعد يومين قرار بالإفراج عن دفعتين متتاليتين من المعتقلين ورحل إلى معتقل (الهابكستب) ما تبقى من المعتقلين الم

لقد شهدت اعتقالات الستينيات حتى عام ١٩٦٥ أسماء كثيره لرفاق صملوا صموداً بطولبًا أمام حملات التعذيب الفردى والجماعى وسقط فريد حداد، وشهدى عطية الشافعى ورشدى خليل وحسب الله على مرسى وشعبان حافظ والعضو السابق بحزب ١٩٢٤ من الجيل الاول وساهم فى تأسيس عدد من الاحزاب العربية فى العراق وفلسطين وسحبت منه الجنسية المصريه .. وأحمد الكار. وصمود إسماعيل صبرى عبد الله فى أبو زعبل وعبد المنعم شتله ونجاتى عبد المجيد ويوسف درويش وفوزى حبشى بالفيوم. وعدلى جرجس ومحمد فخرى فى الغيوم.

وشهدت المعتقلات صمود وصلابة معظم كادر الحركة الشيوعية في الواحات وأبو زعبل ..

محمد على فخرى ٧٥٧

ونادراً ما كنا نسمع عن انهيار أحد أمام أعنف حملات التعذيب بسجون ومعتقلات عبد الناصر .. وقصل الجميع الجوع والتعذيب والأشغال والجلد والعرى والحفاء .. وفشل عبد الناصر ورجاله في تصفية الحركة الشيوعية بهذه الوسائل الوحشية .. ومن المؤكد أن الذاكرة لم تسعفني بتذكر بعض شهدائنا .. ولعل بعض الرفاق ستضمن شهاداتهم أسماء الجميع الذين صعدوا بيطولة فائفة ..

وعرفت المحاكم مواقف رائعة للمرافعات السياسية أمام المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة .. وأرشيف وزارة العدل حافل بهذه الثروات وذلك الصمود لرفاق أعطوا سنوات العمر وأعذبها خلف جدران السجون الصرية.

\* لقد كان لنا فى التنظيم موقف من الحل الذاتى للتنظيمات وأسبابه وكيفيته فقد كانت كارثة حقيقية أن تلهث منظمة الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى تحت فهم خاطئ وغريب يزعم أن عبد الناصر على رأس مجموعة اشتراكية فى قمة السلطة. وفوضت رجل واحد لم تشمله حملة الاعتقال الواسعة فى أول يناير عام ١٩٥٩ .. وهو «كمال عبد الحليم» المسئول السياسى «لحدتو» بإخطار عبد الناصر بهذا الحل ؟!

وجاء نص البيان متضمنًا هذا التكليف في أحد أعداد مجلة قضايا فكرية التي يرأس تحريرها «محمود أمن العالم» أحد قنادات وحدته»

والجريمة الأبشع أن يلجأ الجناح الآخر وللحزب الشيوعي المصرى، بقيادة مجموعة «عمال وفلاحين، التي كانت ترى أن عبد الناصر بمثل نظام رأسمالية الدولة الاحتكارية؟!

· فلجأت إلى خطوتين متتابعتين لحل الحزب...

الأولى: تجميد النشاط لفترة زمنية لا تزيد عن شهرين ..

الثانية : حل «الحزب الشيوعى المصرى» بعد رسالة حملها الأستاذان «مشيل كامل» الذى لم يشعب الشيئة والشيئة والشيئة الم يشعب الم يشعب الم يشعب الم يشعب الم يشعب الم يصدر قرار الم يضاء هذا الحزب إن لم يصدر قرار بالحقل ...

وصدر القرار ببيان نشر في نفس عدد «قضايا فكرية» الذي تضمن قرار حل «حدتو»

ولقد كنت فى هذه المرحلة عضواً بهـذا الحـزب، ورفـضت بالطبع هذه القـرارات الغـريبـة.. وأبلغت أحد المسئولين برفض هذه القرارات .

\* هناك رفياق راحلون أدوا أدواراً هامية في الحركية الشيبوعيية المصرية ولم توثق أدوارهم لذلك

١ - أرفقت شهادة مكتربة في عدة صفحات عن رفيقنا الراحل دكترر/ حسونه حسين..
 أحد كوادر ومؤسس جزب ١٩٧٤.

والذى انضم إلى منظمة العصبة الماركسية في بدايات الأربعينيات وكان قد سحبت منه الجنسية المصرية بقرار من الملك فؤاد شمله وشمل شعبان حافظ..

وسيستقدم الزميل «عادل حسونه حسين» نجل هذا الرفيق الراحل وأحد رفاقنا في رحلة نضالنا الطويل منذ الحسينيات.. بتفصيلات أخرى عن والده.

ولقد رحل الدكتور/ حسونه حسين إلى الاتحاد السوفيتي بمساعده الكومنتين والحزب الشيوعي اليوناني .. وانتظم في جامعة شعوب الشرق التي درس بها هو وشعبان حافظ.. وتزوج في الاتحاد السوفيتي من سيدة سوفيتية وأنجب منها ابنًا أصبح ضابطًا في الجيش السوفيتي. وتعرف عليه شقيقة الزميل (عادل حسونه) في بدايات السبعينيات بواسطة «عبد الملك خليل بواقيم» مندوب الأهرام حاليًا بموسكو.. وزار القاهرة في ضبافة «عادل حسونه» شقيقه.

أما الزملاء الذين استشهدوا فأذكر منهم رفيقنا الراحل وأحمد حسين البكار ، الذي أصبب بالسرطان في الأمعاء في منفى الواحات بالمحاريق بالوادى الجديد عام ١٩٦٣. وترك وقتاً طويلاً بالسجن دون أن يتم نقله إلى مستشفى متخصصة بالقاهرة .. وبعد أن ساحت حالته في المعتقل وكاد أن يموت .. تم نقله للمستشفى الأميرى بالاسكندرية قبل وفاته بأيام قليلة .. وأفرجت الدولة عنه وهو بالمستشفى «وكان أحمد البكار » قد ارتبط بمنظمة «نحو حزب شبوعى مصرى» أواخر عام ١٩٤٩ بمدينة كوم الدكة وهو طالب بكلية الحقوق بجامعة الاسكندرية .. وقبض عليه عام ١٩٥٣ مع عدد من الوفاق وأودع بسجن الحضرة بالاسكندرية .. وصدر ضده حكم بالحبس ثلاثة سنوات أمضاها كلها بهذا السجن بالاسكندرية .. وساهم أحمد البكار في حركة الكفاح المسلح في القنال وكون بحى كوم الدكة هو والرفيق عادل كامل

فخرى لجنة للمقاومة الشعبية بالقنال..

٣- الرفيق/ محمود فؤاد المانسترلي ..

كان ضابطاً بسلاح الفرسان .. وكان أحد أفراد تنظيم الضباط الأحرار وأحد الذين شاركوا فى الانقلاب العسكرى فى صباح ٢٣ يوليو ١٩٥٢.. وكان وثيق الصلة بيوسف صديق الضابط الشيوعى وعضو مجلس قياد الثورة.

وكان محمود المانسترلى عضواً بمنظمة نحو حزب شيوعى مصرى وطرد من الجيش عام ١٩٥٢ وعاصر فترات اعتقال طويلة من ١٩٥٤ حتى ١٩٥٦ بأوردى ليمان أبو زعبل واعتقل عام ١٩٥٩ حتى ١٩٦٤ بالواحات الخارجة..

وأدان حل التنظيمات الشيوعية السالف ذكرها وتوفى أواخر السبعينيات.

# شهاده

معمد الجندر

#### البيانات الشخصية

تاريخ وموطن الميلاد: ١٩٢٦/١/١٢ زفتي - غربية

المسسقه مسلات : ليسانس حقوق جامعة القاهرة دبلوم لغة روسية من جامعة بودابست.

المستسبسية من : سكرتير منجلس الشيباب العالمي - بودابست ١٩٥٧ عن منصر والسودان. وكالة أنباء الثيرق الأوسط ١٩٦٥ - ١٩٦٩.

مترجم بدار التقدم بموسكو من الروسية إلى العربية ١٩٦٩ - ١٩٧٥

مراسل أخبار اليوم بموسكو ١٩٧٠ - ١٩٧٦

مدير دار الثقافة الجديدة ١٩٦٨ حتى الآن

مدير دار يوليو للنشر ١٩٦٤ - ١٩٦٩

مدير دار العالم الثالث ١٩٩٢ حتى الآن

مجلة السلم والاشتراكية - براغ ١٩٨٦ - ١٩٩٠

السن عند الانضمام للحركة الشيوعية : ١٧ سنة

فترة السجن والاعتقال:

٤ أيام في صيف ١٩٤٦ في الجيزة

يوم وليلة في ههيا ١٩٤٨

١٥ يومًا في سجن طنطا ١٩٤٨

من ۱۲ مارس ۱۹٤۹ حتى يونيو ۱۹۵۰ (حكم ٥ سنوات - وهروب من السجن).

٣ أشهر في سجن لاسانتيه في باريس لدخول البلاد بدون أوراق

من ۱۲ مايو ۱۹۵۹ حتى يوليو ۱۹۹۶ اعتقال (القلعة – سجن مصر – القناطر – أبو زعبل – الواحات).

۱۹ ۱۹ ینایر ۱۹۷۷ شهران

١٩٧٩ ثلاثة شهور

١٩٨١ تسعة شهور

محمد الجندي

#### أى بيانات شخصية أو عائلية أخرى تفيد في التعرف على السيرة الذاتية

الوالد: يوسف أحمد الجندي

قاد ثورة زفتى ضد الاحتلال البريطاني ١٩١٩ ورأس اللجنة الثورية التي تكونت في ذلك الوقت وعرفت بجمهورية زفتي.

منذ ١٩٢٤ انتخب عدة مرات عضوا في مجلس النواب. وقدم مشروعات بالغاء الأوقاف الأهلية واعترض على بعض المخصصات الملكية.

فى ١٩٣٦ عين وكيلاً برلمانيًا لوزارة الداخلية فى عهد حكومة الوفد وفى ١٩٣٧ أختير وزيرًا للمعارف (التربية والتعليم الآن) فاعترضت السراى - أزمة بين الوفد والسراى انتهت باعادته وكيلاً برلمانيًا للداخلية.

> عين في مجلس الشيوخ وكان نائبًا لزعيم المعارضة وعرف بأنه زعيم المعارضة. تأثرت عواقف الوالد الديقواطية والمعادية للسراي.

#### التعرف على الفكر الماركسي

أساسا من قرا اتى، وقد بدأت بقوا ات عاصة فى الفكر الاشتراكي والفكر النقدى والديقراطي.

روايات عن الثورة الفرنسية والثورات المختلفة - عبد الرحمن الكواكبى- المجلة الجديدة.
ومن أهم الكتب التى أثرت على وأنا فى المرحلة الثانوية - كتاب عن الاقتصاد السباسى
لكاتبين غير يساريين هما عبد الحكيم الرفاعى ود. زكى عبد المتعال تعرضا لمشروع الخمس
السنوات الأولى فى الاتحاد السوفيتى وجاء فى عرضهما أن الاتحاد السوفيتى هو البلد الوحيد
الذي لم يعان من الأزمة الاقتصادية لعام ١٩٢٩ التى عمت بلدان العالم الرأسمالي.

ثم قراءات أخرى عن الاتحاد السوفيتى منها الدستور السوفيتى وكتبت بعد معركة ستالنجراد مقالا فى مجلة الشعلة الوفدية بعنوان «روسيا السوفيتية» ربطت فيه بين الانتصارات التى أحرزها السوفييت والنظام الاشتراكى مع اقتباسات من الدستور السوفيتى.

وبعد ذلك بدأت قراءاتي في الماركسية - كتابات ماركس وانجلز ولينين وستالين وكتابات

أخرى عن الماركسية من أهمها كتاب بعنوان ما هى الماركسية؟ لمؤلف انجليزى هو اميل ببرنز. وقد قمت بترجمته وأعطبته للكثيرين من زملاتي الطلبة في كلية الحقوق لقراءته.

وإلى جانب القراءات كان لمناقشاتي مع بعض الأصدقاء مثل جمال العطيفي، ومحمد زكى هاشم أثرها في ارتباطي بالفكر الاشتراكي.

#### المواقف السياسية السابقة على الانضمام للحركة الشيوعية

فى طفولتى وشبابى المبكر كنت وفديًا متأثراً بوالدى، ثم تأثرت فى مرحلة الدراسة الثانوية بالفكر الاشتراكى وأسست مع حوالى ٣٠ شابا تنظيمًا باسم «جمعية البعث الاجتماعى» أعددنا له برنامجًا كان البند الأول فيه «إلغاء الملكية الفردية لوسائل الانتاج، وبعد مناقشات مع الاخوان المسلمين بناء على دعوتهم للمحاضرة فى شعبة الأخوان المسلمين فى زفتى باسم «الاشتراكية والإسلام». وألقيت محاضرة أخرى فى شعبة الاخوان المسلمين بالسيدة زينب بعنوان «التضامن الاجتماعى والإسلام» دعانى شباب الشعبة بعدها للقاء حسن البنا وكان حديثه معى ومع أخى الذى جاء معى بقتصر على الإشادة بأبى.

فى عام ١٩٤٤ أخبرنى جمال العطيفى بأن د. محمد زكى هاشم سيلقى محاضرة فى «لجنة نشر الثقافة الجديدة» عن «الملكية الزراعية فى مصر» فذهبت إلى هناك ولم يحضر زكى هاشم ولكنى التقيت بسعيد خيال رئيس اللجنة وتوطدت علاقاتنا ويدا يزودنى بالكتب المختلفة عن الاشتراكية وعن الاتحاد السوفيتى وتعرفت هناك بعدد من الشباب أذكر منهم مصطفى كامل منيب وعبد الرحمن الشرقاوى ونعمان عاشور وأحمد صادق سعد وإبراهيم سعد الدين وغيرهم. وواظبت على التردد على لجنة نشر الثقافة الحديثة وكانت بشارع القصر العينى والتى كانت تنظم فيها محاضرات أسبوعية. وفى إحدى المرات التقيت بأنور عبد الملك الذى دعانى إلى «دار الأبحاث العلمية» التى اجتذبتنى أكثر بنشاطها الأوسع وبالعدد الذى يتردد عليها والمناقشات التي تدور والشخصيات التي تعرفت عليها هناك.

#### التنظيم «أو التنظيمات» التي ارتبطت بها

حدثت في البداية محاولة لربطي بالحركة المصرية للتحرر الوطني عن طريق محمد زكي هاشم. وقد حاول تكوين مجموعة مني ومن أخي أحمد وجمال العطيفي ولكنه لم يواظب على

محمد الجندي

اللقاء بنيا. ولم أعرف أنه على صلة بالحركة المصرية إلا بعد ذلك. ثم جرت محاولة أخرى لربطي «بتحرير الشعب» عن طريق سعيد خيال الذي أخذ يزودني بالكتب عن الاتحاد السوفييتي وعن الماركسية. ولكنني انتقلت إلى دار الأبحاث العلمية وبعدها بفترة انتظمت في مجموعة يقودها شهدي عطية الشافعي لدراسة الماركسية الذي تحدثت عنها في الفقرة السابقة وكان معي في المجموعة أنور عبد الملك وظريف عبد الله. وبعد أربعة أشهر من الدراسة التي لم أشك أن وراحها تنظيمًا سريًا. وفي إحدى الأمسيات في دار الأبحاث العلمية اتفق معي شهدي على اللقاء بعد الأمسية وخرجنا معا نتجول في الشوارع المحيطة وأخبرني بأنه عضو في تنظيم شيوعي سرى اسمه (شرارة) (إسكرا) وعرض على الانضمام إليه. ونبهني إلى أن ذلك قد يعرضني لمخاطر السجن والاعتقال وخلافه. ولكنني وافقت على الفور وبلا أي تردد على الانضمام إليه. وافترقنا وأنا ممتلئ حماسا. بعد أن أصبحت عضوا في «شرارة» انتقلت إلى خلية قاعدية كان مسئولها محمد جمال الدين شلبي الطالب بكلية الطب، وكان معى في نفس الخلية لطيفة الزيات الطالبة بكلية الآداب قسم اللغة الانجليزية. وكنت طالبا في كلية الحقوق. وأذكر أن بداية ارتباطي بمنظمة شرارة كان في ١٩٤٤ - ١٩٤٥. بقيت في شرارة وفيها تمت وحدة مع قسم من تحرير الشعب وقسم من منظمة القلعة، وفي صيف ١٩٤٧ تمت الوحدة مع الحركة المصرية للتحرر الوطني وتكونت الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني التي بقيت فيها. وبدأت فيها عضوا في قيادة دائرة المثقفين بمسئولية كمال عبد الحليم وعضوية أسعد حليم ثم انتقلت للعمل في الأقاليم. بقيت في الحركة الديقراطية للتحرر الوطني إلى أن تمت الوحدة مع عدد من المنظمات وتكون الحزب الشيوعي المصري الموحد عام ١٩٥٥.

تنظيم اسكرا الذى ارتبطت به نشأ بمبادرة من هليل شفارتس وهو يهودى ثقافته فرنسية. وقد بدأ نشاطه فى النوادى التى يتردد عليها الأجانب. وعندما أسس تنظيم شرارة كان يركز العمل بين الأجانب ولم يدخل قبادتها مصريون (شهدى عطية وعبد المعبود الجبلى) إلا قبل الوحدة مع الحركة المصرية مباشرة. وبعد الوحدة بين شرارة وح.م (الحركة المصرية للتحرر الوطنى) وجد قسم كبير من الأجانب (يهود - أرمن - يونانيين) جاء أساسًا من اسكرا. قبل الوحدة مع ح.م انحدت اسكرا مغ قسم من تحرير الشعب ورفض القسم الآخر الوحدة وفضل أن يتحد مع المخرا المديد، (من الشخصيات التى اتحدت مع اسكرا مارسيل اسرائيل مؤسس

١٦٧

تحرير الشعب وأسعد حليم. واتحد قسم من منظمة القلعة مع اسكرا (مصطفى هيكل - عبد الواحد بصيلة - عبد الرحمن بصيلة) واتحد آخرون مع ح.م (مثل فؤاد عبد الحليم - حمدى عبد الجواد).

واتحدت منظمة الطليعة في الاسكندرية مع اسكرا.

كانت أكبر الوحدات هي الوحدة بين شرارة وح.م التي قت في صيف ١٩٤٧ - ودارت مناقشات الوحدة عدة شهور كانت تصدر فيها نشرة «الوحدة» التي كانت توزع على أعضاء التنظيمين. وكانت هناك خلافات انحصرت في النهاية في قضية والمركزية الديمقراطية» والانتخابات، وكانت إسكرا تقول بانتخاب القيادات. أما ح.م فكانت ترفض ذلك في ظروف السرية. وفي هذه الاثناء كانت منظمة الفجر الجديد تحارب الوحدة وتصدر نشرة ضد هذه الوحدة ترسلها بالبريد إلى أعضاء التنظيمين المعروفين لها، وكانت تصلني بالبريد على منزلي. وانتصرت في النهاية وجهة نظر ح.م بالنسبة للانتخابات. وتكونت «الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني» وأصبحت أكبر تنظيم في ذلك الوقت وأصبح هنري كوربيل مسئولا سياسيًا وهليل شفارتز إلا بعد شفارتز مسئولا تنظيميًا وعبد المعبود الجبيلي مسئولا للدعاية. ولم ألتق بهليل شفارتز إلا بعد الوحدة باعتباري مسئولا تنظيميًا لذائرة المثقفين وكان هو المسئول التنظيمي المركزي.

كان التنظيم يقوم على أساس فنوى - عمال - طلبة - مفقفون - أجانب - أقاليم، وقد غا التنظيم بشكل سريع ووصلت عضويته إلى أكثر من ٤٠٠٠ عضو وغا نشاطه. واستمر كذلك عدة شهور وبدأت التكتلات. وكان أولها التكتل الثورى بقيادة شهدى عطية.

## ارتباط التنظيم بالطبقة العاملة من حيث: العضوية - الاشتراك في المعارك والنضالات النقابية والاقتصادية

كان نشاط شرارة أساسا بين الطلبة وقد اتسع نشاطها هناك. ولكن كان هناك نشاط ضعيف بين العمال. أنشأت جامعة عمالية في شارع ابراهيم باشا (الجمهورية حاليا) كانت تلقى فيها محاضرات على العمال. ولكن بعد الوحدة ونشأة الحركة الديقراطية للتحرر الوطني اتسع النشاط بين العمال والذي قامت به في البداية ح.م ثم اتسع بعد الوحدة وزادت العضوية والنشاط النقابي والجماهيري وتكون كادر من أصول عمالية صعد بعضهم إلى اللجنة المركزية

محمد الجندي

مثل محمد سليمان رفاعى (بدر) ومحمد محمد شطا (حميدو). وكان للعمال الشيوعيين فى الحركات الاضرابية فى شيرا الخيمة والمحلة الكبرى واسكندرية وكفر الدوار دور بارز فى الحركة العمالية والنقابية وفى تجميع النقابات فى اتحاد عام للعمال. وكان القانون وقتها يمنع تكوين اتحاد للعمال. ومع ذلك دعى مندوبى أغلب النقابات إلى اجتماع فى أول مايو أعلن فيمه تكوين المؤتمر العام لاتحاد عمال مصر وأصدر بيانا بالمطالب منها الاحتفال بأول مايو عيدا للعمال. وقد حاولوا فى البداية الاجتماع فى نادى الشرقية ولما منعه البوليس توجهوا سرا إلى منزلنا فى شارع معمل البارود فى القصر العينى وحضر حوالى ٢٠٠ مندوب ومندوبة ونشرت القرارات فى الصحف فى اليوم التالى.

وفى ١١ يوليو فى إطار حملة صدقى لمكافحة الشيوعية صدر قرار بحل المؤتمر. وكان للعمال فى الحركة الديقراطية فى ح.م بالاشتراك مع الطلبة من شرارة دورهم فى تكوين اللجنة الوطنية للطلبة والعمال. وكان للعمال الشيوعيين فى حدتو الدور الأساسى فى تكوين اللجنة التحضيرية لاتحاد عمال مصر سنة ٥٠ – ٥١ والتى دعت إلى عقد مؤتمر عام أجهضه حريق القاهرة.

## دور التنظيم وسط الفلاحين

لم يكن لشرارة عمل بين الفلاحين. ولكن كان للحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى عمل بين الفلاحين كانت بداياته في الحركة المصرية للتحرر الوطنى ثم اتسع بعد الوحدة. وقد تكونت في أواخر سنة ١٩٤٧ لجنة للأقاليم وكنت عضوا فيها بالاشتراك مع فؤاد عبد الحليم وحمدى عبد الجواد، وأصبح لحدتو خلايا في كل محافظات الوجه البحرى والقبلي وتكونت لجان للفلاحين في بعض القرى مثل ههيا ونبروه وميت يعيش وبعض قرى دكرنس وزفتى وغيرها. ووجد أعضاء من الفلاحين والعمال الزراعيين. وتكون كادر فلاحي من أبرزهم أحمد سليم الذي صعد إلى اللجنة المركزية، وصدرت جريدة سرية باسم «صوت الفلاحين» وكان للتنظيم دور في إنشاء نقابات العمال الزراعيين التي كانت عنوعة قانونا. وذلك في الدقهلية وغيرها من القرى.

وقد رفع الشيوعيون شعار «الأرض لمن يفلحها». وكان لهذا الشعار فعل السحر وعلى أساسه تحدد الموقف من الملاك الذين يؤجرون أراضيهم ولا يكون لهم أي دور في فلاحة الأرض.

وكانت الملكية الزراعية تركز في أيدى فئة قليلة من كيار الملاك وارتفع عدد المستأجرين للأراضى الزراعية إلى مليوني شخص يتحكم فيهم ملاك الأرض. أما العمال الزراعيون وعمال التراحيل فكانت أحوالهم في غاية البؤس.

فى هذه الظروف انتقل كادر حدتو للعمل فى الأقاليم وهو لم يذهب كزائرين للمدن والقرى، يلقى نظرة هنا أو هناك ويعود أدراجه بالقاهرة. لقد هجروا كل شئ، أسرهم ودراساتهم - وكانوا طلبة فى الجامعة - واحترفوا العمل الثورى وأقاموا فى الأقاليم البعض فى الوجه البحرى والبعض الآخر فى الوجه القبلى. وعندما اتسع العمل تكونت لجنة لبحرى وأخرى لقبلى وأقاموا ركائز للتنظيم فى مدن وقرى مصر.

# المجلات التنظيمية والجماهيرية التى كان التنظيم يصدرها والكتب والدراسات التى صدرت عنه ودوره فى نشر الثقافة الماركسية ونوعية أعضائه بها؟

أصدرت إسكرا جريدة «الجماهير» وكان رئيس تحريرها محمود النبوى وبعد الوحدة مع ح.م أصدرت إسكرا جريدة «الجماهير» وكان رئيس تحريرها معمود النبوى وعدا شهدى عطية أصبحت الجريدة تصدر عن الحركة الديقراطية للتحرر الوطنى وكان رئيس تحريدة علنية. وإلى جانب التوزيع العادى كان الأعضاء يقومون بتوزيعها بأنفسهم. وكانت توزع باليد فى الجامعة وفى الأحياء وفى الأقاليم، وكانت الجماهير تنشر أحيانًا بيانات الحركة الديقراطية للتحرر الوطنى – وقد نشرت موقف حدتو من قرار تقسيم فلسطين الصادر عن الأمم المتحدة.

وكانت حدتو تصدر مجلة - نصف سرية هى «كفاح العمال» ونشرة داخلية باسم «الكادر» وقد صدر عن الحركة المصرية للتحرر الوطنى ما عرف باسم الكتب الخضراء التى ترجمت داخل الحركة وطبعت بشكل سرى ومنها «البيان الشيوعى .. و«القيمة والثمن والربح وه إلى فقراء الفلاحين» و«رأس المال والعمل المأجور» وغيرها من الكتب الماركسية الأساسية التى لعبت دورا هاما فى التثقيف. وفى عام ١٩٤٦ نشر شهدى عطية الشافعى وعبد المعبود الجبيلى كتاب «أهدافنا الوطنية» وكان وثبقة برنامجية وقد صدر بشكل علنى وكذلك «الاخوان المسلمون فى المبزان». وقد صدر عن الحركة المصرية للتحرر الوطنى جريدة علنية هى «أم المسلمون فى البيزان». وقد صدر عن الحركة المصرية للتحرر الوطنى جريدة علنية هى «أم درمان» التي كان يعمل بها عدد من الأعضاء النوبيين والسودانيين وكان شعارها هو «الكفاح درمان» التي كان يعمل بها عدد من الأعضاء النوبيين والسودانيين وكان شعارها هو «الكفاح

المشترك بين الشعب المصرى والشعب السودانى» وإلى جانب ذلك وجد عدد من الكورسات في الحركة المصرية يدرسها المرشحون عن «تطور المجتمع». و«المجتمع الرأسمالى» إلغ أما في إسكرا فكان التثقيف يتم بقراءة الكتب الماركسية وكانت كلها باللغة الانجليزية أو الفرنسية وتلخيصها وعرضها. وكانت تبدأ بدراسة المادية الجدلية والتاريخية معتمدة على كتاب ستالين ومقتطفات من مؤلفات انجلز، وننتهى بدراسة تاريخ الحزب الشيوعي السوفيتي.

وفى الخسسينيسات ظهرت «دار الفكر» التى أصدرت العديد من الكتب التـقدميــة والماركسية، وأغلقت فى الحملة ضد الشيوعية عام ١٩٥٩.

#### محاولات التنظيم لدراسة الواقع المصرى والدراسات التي صدرت عنه في هذا الصدد

كانت فى البداية محاولات ضعيفة. منها دراسة عن الملكية الزراعية فى مصر قام بها محمد زكى هاشم. ودراسات فى دار الأبحاث العلمية وفى المجلات التى كانت تصدر وكان يشرف عليها التنظيم مثل «الفجر الجديد» و«الطليعة» و«أم درمان» و«الجماهير». وقد أنشئ فى الخمسينيات عدد من دور النشر أهمها دار الفكر والدار الديقراطية وغيرهما. ومن أهم الكتب التى صدرت فى هذه الفترة دراسة لفوزى جرجس بعنوان «دراسات فى تاريخ مصر المملوكى» صدر ١٩٥٨ وكتاب لشهدى عطبة الشافعى بعنوان «تاريخ الحركة الوطنية فى مصر».

## المقومات الأساسية «استراتيجية - تكتيك - برنامج - لائحة تنظيمية» والخطوط التنظيمية والجماهيرية التي أصدرها التنظيم

كان الهدف الاستراتيجي دائما هو التحرر الوطني ذا المضمون الاجتماعي. وكان الكفاح هو ضد الاستعمار البريطاني وأعوانه في الداخل (الملكبة والاقطاع وكبار الرأسماليين الكومبرادوريين المرتبطة مصالحهم بمصالح الاستعمار - وكنا لانحارب الاستعمار البريطاني وحده بل كنا نحذر من الاستعمار الأمريكي، وكنا نعتبره الخطر الأكبر خصوصا وأن بعض الأحزاب البورجوازية في مصر كانت تروج لإحلاله محل الاستعمار البريطاني، وكان اسم الحركة

المصرية للتحرر الوطنى ثم الحركة الديقراطية للتحرر الوطني يعبران عن هذا الهدف الاستراتيجي وكنا نعتبر أننا في مرحلة الثورة الوطنية الديقراطية التي كنا نسعى لأن تتم بقيادة الطبقة العاملة التي يمثلها الشيوعيون وذلك في تحالف مع الفلاحين والمشقفين وكل الطبقات والفنات ذات المصلحة في التحرر الوطني الديقراطي، وكانت الاشتراكية هي هدفنا الأبعد، وأن تحقيق الشورة الوطنية الديقراطية هو الطريق للانتقال بعد ذلك إلى بناء الاشتراكية.

ويعض الأدبيات سواء العلنية أو السرية قد عبرت عن ذلك منها كتاب شهدى عطية وعبد المعبود الجبيلي «أهدافنا الوطنية». ولكننا كنا نضع من أهدافنا الأولى بناء حزب للطبقة العاملة. وقد عبر شهدى عطية عن ذلك في إحدى افتتاحيات الجماهير بعنوان «نريد حزبًا من نوع جديد» وذلك رغم أن حدتو في الواقع كانت تقوم بدور الحزب. ولكنها كانت تضع من أهم أهدافها وحدة الحركة الشبوعية – وكانت لنا مواقف تكتيكية مختلفة وهي محاولة التحالف مع الوفد أو مع القسم اليسارى منه. ومن المواقف السياسية التكتيكية المطالبة بعرض القضية المصرية على مجلس الأمن بعد فشل مفاوضات صدقى – بيفن ثم خشبة – كامبل ثم كانت الموافقة على قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين ورفض الحرب في فلسطين ثم الكفاح المسلح في القنال، وكانت اللاتحة التنظيمية تقوم على مبادئ المركزية الديمقراطية مع رفض في النخابات الحزبية في الظروف السرية.

## دورى في التنظيم والمستويات التنظيمية التي اشتركت فيها

فى إسكرا كنت عضوا فى خلية قاعدة وبعد الوحدة مباشرة وتأسيس الحركة الديقراطية للتحرر الوطنى عينت مسئولاً تنظيميًا لدائرة المشقفين. ثم عملت فى دائرة الأقاليم. وبعد العتقالات ١٩٤٨ صُعدت إلى اللجنة المركزية وأصبحت مسئولاً عن منطقة الاسكندرية ثم مسئولاً عن منطقة الاسكندرية ثم مسئولاً عن منطقة شبرا الخيمة واعتقلت فى ١٧ مارس ١٩٤٩ وفى يونيو ١٩٥٠ هربت من السجن وسافرت إلى الحارج، وأصبحت عضوا فى مجموعة الخارج فى باريس ثم سافرت إلى المجر. وفى عام ١٩٥٥ وبعد الوحدة التى نتج عنها الحزب الشيوعى المصرى الموحد اخترت عضوا فى المجر، وعند عودتى إلى باريس عام ١٩٥٥ صبحت

مسنولا عن مجموعة الخارج. ثم عدت إلى القاهرة سرا في أغسطس ١٩٥٦ ومارست عملى في اللجنة المركزية ثم انتخبت عضواً في المكتب السياسي، وبعد فشل العدوان الشلاثي أصبحت مسنولا عن منطقة القنال ثم أصبحت مسئولا عن الدقهلية. وبعد الوحدة مع الحزب الشيوعي المصرى (الراية) وتكوين الحزب الشيوعي المصرى المتحد كنت عضوا في اللجنة المركزية، المركزية وفي المكتب السياسي، وبعد وحدة ٨ يناير ١٩٥٨ كنت عضوا في اللجنة المركزية المكتب السياسي، وأبدت الخط الذي سارت عليه حدتو في مساندة جمال عبد الناصر وواصلنا المكتب السياسي، وأبدت الخط الذي سارت عليه حدتو في مساندة جمال عبد الناصر وواصلنا هذا الخط بعد الاعتقال، وبدأنا مناقشات داخل السجن بعد تأميم بنك مصر والبنك الأهلي حول وجود مجموعة اشتراكية غير علمية في السلطة وعقد كونفرنس بعد مناقشات استمرت حدور وجود مجموعة اشتراكية. وأكدنا موقفنا بعد تأميمات ١٩٦١ وبعد صدور المبشاق صدرت عدة قوارات هامة داخل السجن (في الواحات)، ومنها القرار عن الفترة المبشاق صدرت عدة قوارات هامة داخل السجن (في الواحات). ومنها القرار عن الفترة المبشاق عن الدعوات لحل المنتوائية، وكون لي دور في كل هذه القرارات، وفي مراسلة الصحفيين والمسئوليين وجمال الحراب وكان لي دور في كل هذه القرارات، وفي مراسلة الصحفيين والمسئوليين وجمال عبدالناصر للمطالبة بالاقراج عنا.

بعد الافراج عنا عقد كونفرنس تقرر فيه تكوين قيادة ضيقة من أربعة أخترت عضوا فيها. ووافقت على القرار الخاص بقبول دخول التنظيم الطليعي. وكان القرار يقضى بأن يقطع من يقبلون في التنظيم الطليعي صلتهم التنظيمية بالتنظيم الشيوعي وقد أخترت مع زكى مراد أعضاء في التنظيم الطليعي ولهذا لم نشترك في الكونفرنس الذي اتخذ قرارا بحل الحزب. ومع ذلك فكنا نوافق على القرار الذي اتخذ. رغم أننا تبينا خطأ هذا القرار فيما بعد.

# تقييمي لدور المحترفين في التنظيم

رأيي أن دور المحترفين في التنظيم لا غنى عنه. وقد كان التنظيم يعتمد عليهم الاعتماد الأساسي وكانوا هم عماد التنظيم الذين تحملوا المسئوليات الأساسية فيه.

وقد قررت أنا شخصيا منذ ١٩٤٨ أن أكون محترفًا وعملت في الأقاليم. وكان العمل في الأقاليم يعتمد على الكادر المحترف ويدونه لم يكن ممكنا بنا ، العمل هناك. وقد كان هذا هو موقف حدتو باستمرار. وبعد وحدة ٨ يناير ١٩٥٨ ثار خلاف حول موضوع المحترفين ووقفنا (ممثلو حدتو) ضد المحاولات لتصفية الاحتراف والمحترفين التمى كانت أحد الأسباب التمى أدت إلى الانقسام.

## الموقف من التنظيمات الأخرى والتنسيق معها والموقف من قضية تكون الحزب الواحد

كان موقف التنظيمات التى اشتركت فيها (اسكرا - ح.م - حدتو - الحزب الشيوعى المصرى الموحد) وموقفى شخصيًا مع الوحدة رغم انتقاداتنا وملاحظاتنا على ممارسات التنظيمات الأخرى. وكنا في كل الأوقات مع التنسيق معها. وقد جرى هذا التنسيق في الجامعة في أحداث ١٩٤٦ وتكوين اللجنة الوطنية للطلبة والعمال وكنا دائما نسعى للتنسيق والعمل المشترك.

ولى رأى ورد فى المؤلف الذى أصدرته باسم «اليسسار والحركة الوطنية المصرية ١٩٤٠ -١٩٥٠» أنه وجد دائما فى الحركة الشيوعية المصرية تيار ثورى وتيار انتهازى دون ربط أى من التيارين بتنظيم معين، وذكرت أن التيار الثورى كان دائما مع الوحدة ومع تكوين الحزب الماحد.

## موقف التنظيم وموقفي من وحدة «٨ يناير» والانقسامات التي أعقبتها

سعت حدتو منذ نشأتها لتحقيق الوحدة وتكوين الحزب الواحد. وحدتو نفسها هى نتيجة وحدة بين اسكرا و ح.م وعدد من التنظيمات الصغيرة الأخرى مثل القلعة وجزء من تحرير الشعب والطليعة. وقد وقف تنظيم «الفجر الجديد» الذي أصبح يسمى بعد ذلك «العمال والفلاحين» موقفًا معاديًا من وحدة حدتو وأصدر المنشورات التى كانت ترسل بالبريد لمهاجمة حدتو وهذه الوحدة. وقف ضد إنشاء حركة السلام المصرية وحاربها بطرق بمختلفة. ومع ذلك فكان موقف حدتو دائما مع الوحدة وقد نجحت هذه الجهود في الوحدة مع خمس منظمات صغيرة وتكون الحزب الشيوعي المصري الموحد رغم فرض شروط قاسبة مثل استبعاد بعض القياديين في حدتو. وسعى الحزب الموحد بعد ذلك إلى تحقيق الوحدة مع الحزب الشيوعي المصرى (الرابة) وضرب العمال والفلاحين. وفي عام ١٩٥٧ تحققت الوحدة مع (الرابة) وتكون

الحزب الشيوعي المصرى المتحد.

ورأى حدتو ورأيى أن الانقسام الذي تم هو نتيجة اتفاق بين الراية والعمال والفلاحين الذي أصبحت لهم أغلبية بعد التنازلات التي قدمتها حدتو في سبيل الوحدة «لضرب حدتو». وقد اعترف بعد ذلك بعض عناصر الرابة «محمد سبد أحمد» بذلك. واستخدمت هذه العناصر بعد ذلك وضعها كأغلبية في فصل العناصر القيادية لحدتو. الأمر الذي أدى إلى الانقسام.

## موقف التنظيم وموقفى من اليهود والأجانب في الحركة الشيوعية دورهم في التنظيم

كان للأجانب واليهود الدور الأساسى فى نشأة الحركة الشيوعية المصرية فى الأربعينيات. وكان هذا أمرا طبيعيًا بسبب وضع الأقلبات الأجنبية ومن بينهم اليهود فى مصر فى ذلك الوقت بسبب الامتيازات التى كانوا يتمتعون بها، وضعف القبضة الارهابية للدولة تجاههم بعد ضرب الحركة الشيوعية فى العشرينيات، وبسبب موقف اليهود ضد الفاشية فى الحرب العالمية الثانية.

وقد رفعت الحركة الشبوعية (الحركة المصرية للتحرر الوطني) شعار التمصير منذ البداية بحيث أن قيادات الحركة الشيوعية منذ بداية الخمسينيات كانت تقتص على المصريين.

(انظر الرد على محمود السعدني ومحمد سيد أحمد في الأهالي عدد ٢٠ أغسطس ١٩٩٧) وقد عرضت فيها رأيي بالنسبة لهذه القضية).

## المعارك الجماهيرية السياسية والنقابية وأنشطة التضامن القومى والأممى التى شارك فيها التنظيم.

ساهم التنظيم منذ نشأته فى الأربعينيات في كل المعارك الجماهيرية السياسية والنقابية وأنشطة التضامن القومى والأممى، وهو أمر يحتاج حصره بالتفصيل إلى مؤلف أو مؤلفات كبيرة.

ويمكن في ذلك الرجوع إلى العديد من المؤلفات عن تاريخ الحركة الوطنية والنقابية المصرية

مثل مؤلفات طارق البشرى وعبد العظيم رمضان وشهدى عطية ور موف عباس ورفعت السعيد وغيرهم.

ومن أبرز أدوار تنظيم حدتو الدور الذي لعبته في الحركة العمالية في الأربعينيات في شبرا الخيسة والمحلة ثم دوره في الحركة الوطنية بعد الحرب العالبة الثانية وفي تحديد توجهاتها الإساسية، وفي المعارك التي دارت لتأسيس اتحاد لنقابات العمال سواء في ١٩٤٦ أو ١٩٥١ أو بعد ثورة يوليو ١٩٥٢. وكان دور حدتو هو الدور الأساسي بين كل التنظيمات الأساسية. ثم دورها (اسكرا - وح.م) في تأسيس اللجنة الوطنية للطلبة والعمال وما صاحبها من تحركات جماهيرية. ودور التنظيم في إنشاء حركة السلام المصرية التي كانت تضم ممثلين لكل الاحزاب السياسية القائمة في مصر وحملة التوقيعات على نداء استكهولم ومعارك الكفاح المسلح في القنال. ثم الموقف من تأييد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢. والاشتراك البارز لممثلي الحزب الشب عن المصرى الموحد ضد العدوان الثلاثي في بورسعيد واصدار مجلة «الانتصار» هناك. وذلك إلى جانب العديد من الصحف الجماهيرية التي أصدرها التنظيم (الجماهير - الملابين -الواجب الخ). ومن المواقف القومية الذي تتميز بها حدتو الموقف من الحرب في فلسطين وقبلها معارضة هجرة اليهود إليها وتأسيس «رابطة اليهود لمكافحة الصهيونية». ومن المواقف الأعمية مساعدة اليونانيين والإيطاليين الشيوعيين من اضطهاد الانظمة الرجعية في بلادهم - والقبام بدور أساسي في تأسيس الحركة السودانية للتحرر الوطني التي تحولت إلى الحزب الشبوعي السوداني فقد كان قادة الحزب الشيوعي السوداني وعلى رأسهم عبد الخالق محجوب -أعضاء في «حدتو».

وقد ساهمت شخصيًا فى الكثير من هذه المعارك. وبالذات فى اللجنة الوطنية للطلبة العمال - الذي قمت بدورى فى الاعداد لها فى الاجتماعات التى كانت تضم طلبة اسكرا وح.م فى الجامعة الشعبية بشارع ابراهيم باشا (الجمهورية حالبًا) واشتركت فى الأعمال التحضيرية فى ملاعب كلية الطب، وفى المظاهرات التى قامت من الجامعة فى ذلك الوقت. وكانت أغلب اجتماعات اللجنة الوطنية للطلبة والعمال تعقد فى منزلى، وكذلك الاجتماع التأسيسى لمؤتمر عمال مصر، فى أول مايو ١٩٤٨.

## مواقف التنظيم ومواقفي من الاحتلال الانجليزي في مراحله المختلفة حتى اتفاقية الحلاء عام ١٩٥٤

كان نضال التنظيم (اسكرا حرم - حدتو) هو ضد الاستعمار البريطاني وكل مظاهره من احتلال عسكرى وسيطرة سباسية وكل أنواع السيطرة التي كان يمارسها) وكان للتنظيم الدور الأساسي والريادي في الجركات الجماهيرية بعد الحرب العالمية الثانية، سواء في المظاهرات أو الاشرابات أو تحديد الأهداف الوطنية وكان موقفنا هو المطالبة بإنهاء الاحتلال البريطاني وعدم الاقتصاد على ذلك بل ورفض أي ارتباط سياسي أو عسكرى أواقتصادي أو ثقافي بالاستعمار البريطاني، وكان ذلك واضحًا في مختلف الاصدارات والصحف التي كانت تصدر عن رموز التنظيم في ذلك الوقت مثل: أهدافنا الوطنية (شهدى عطية وعبد المعبود الجبيلي)، صحف أم درمان والجماهير والطلبعة والمطبوعات السرية مثل كفاح العمال وغيرها من المنبورات).

وكان للتنظيم الدور الأساسى في أحداث ١٩٤٦ وتأسيس اللجنة الوطنية للطلبة والعمال وتحديد الموقف من الاحتلال الانجليزى والاستعمار البريطانى والذى كان يختلف عن موقف كل الأخزاب البورجوازية التى كانت تقنع بالمطالبة بالتفاوض مع الانجليز من أجل الجلاء مع عقد معاهدة للتحالف وهو الأمر الذى كان يرفضه التنظيم ورفضته اللجنة الوطنية للطلبة والعمال.

وقد لعب التنظيم الدور الأساسى فى إفشال معاهدتى صدقى بيفن وخشبة كامبل - ثم طالب على صفحات جريدة الجماهير بعرض القضية على مجلس الأمن. ثم طالب بإلغاء معاهدة ١٩٣٦ التي ألفتها حكومة الوفد بعد ذلك تحت الضغط الشعبى ثم دعا إلى الكفاح المسلح فى القنال ضد الاحتلال البريطانى وشارك فيه مناضلو التنظيم مشاركة فعالة. وبعد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٧ عارض التنظيم اتفاقية الجلاء عام ١٩٥٤.

أما بالنسبة لدوري الشخصي فقد ساهمت في كل هذه المعارك قبل مارس ١٩٤٩ عندما قبض على وحكم على بخمس سنوات وهروبي إلي الخارج.

وكان لى دور نشط فى الحركة الوطنية فى الأربعينيات، وفى تأسيس اللجنة الوطنية للطلبة والعمال وقد سبق أن تحدثت عنه (أنظر بتفصيل أكبر كتيب « ٢١ فبراير - توجه جديد للحركة الوطنية المصرية - تأليف محمد الجندى). ١٧٧

## موقف التنظيم وموقفي من القضية الفلسطينية

قبل صدور قرار التقسيم عن الأمم المتحدة عام ١٩٤٧ كان التنظيم يعارض هجرة اليهود إلى فلسطين. وكان وظل يناضل ضد الصهبونية وكون اليهود أعضاء التنظيم «رابطة اليهود لمكافحة الصهبونية» التى حلها النقراشي باشا. وكان التنظيم يرى قيام دولة ديمقراطية تضم العرب واليهود فى فلسطين وكان يطالب بجلاء الجيش البريطانى وإنهاء الاحتلال البريطانى. وبعد صدور قرار التقسيم أيدت الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى القرارليس باعتباره أحسن الحلول ولكن باعتباره الحل السياسى الوحيد الممكن بعد رفض اليهود والعرب قيام دولة واحدة، وكذلك معارضة الحرب التى قامت بتأبيد إن لم يكن بمساندة بريطانية لصرف الأنظار عن الاحتلال البريطاني لهصر والأردن وفلسطين. (كان الجنرال جلوب البريطاني هو الذي قاد جبوش الأردن). وشنت الحرب دون استعداد حقيقي من جانب الحكومات الرسمية (فضيحة الأسلحة الفاسدة التى كانت تتفجر في الجنود والضباط المصريين)، استخدمت الحرب لإعلان الأحكام العرفية واعتقال القوى الوطنية وفي مقدمتهم الشبوعيون).

وكان التنظيم دائسا مع قبام دولة فلسطينية وهو الأمر الذى حاربته الحكومات العربية (استيلاء الأردن على الضفة الغربية والحكومة المصرية على قطاع غزة). ودعونا للسلام بين العرب واسرائيل على أساس قرارات الأمم المتحدة. ووقفنا ضد إثارة العداء ضد اليهود الأمر الذى كان يصب في النهاية لخدمة الأهداف الصهيونية التي كانت ترى أن الحل الوحييد للمشكلة اليهودية هو في اقامة وطن قومي لليهود، وقد عارضنا ذلك ورأينا أن اليهود يجب أن يكونوا مواطنين في البلاد التي يعبشون فيها.

أيدنا قرارات مؤتمر باندونج التى دعت إلى تطبيق قرارات الأمم المتحدة، ودعونا للتعاون مع قوى السلام فى اسرائيل ضد السياسة العدوانية الاسرائيلية. وكان التركيز بعد ذلك خصوصا بعد العدوان الثلاثى سنة ١٩٥٦ هر ضد السياسة العدوانية والتوسعية الاسرائيلية. وبعد عدوان ١٩٦٧ أيدنا موقف عبد الناصر من الموافقة على قرارات الأمم المتحدة ٢٤٢ و ٣٣٤ وطالبنا بجلاء القوات الاسرائيلية. وأيدنا قيام منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها المضل الوحيد للشعب الفلسطينية.

ومواقفى تتطابق مع مواقف التنظيم ويظهر ذلك من المنشور الذى أصدرناه سنة ١٩٤٨ عند عودة أبطال الفالوجا والضجة التي أثيرت حولهم وكان عنوان المنشور «أبطال الفالوجا يجب أن يكونوا أبطال القال».

(انظر مقالى فى الأهالى ردا على نايف حواقه - ومقدمة كتاب جويل بينين والعلم الأحمر هل كان يرفرف هناك؟).

## الموقف من النضال المسلح في القنال

نادينا بالكفاح المسلح بعد إفشال معاهدة صدقى بيفن وخشبة كامبل وعرض القضية على مجلس الأمن ثم إلغاء معاهدة ١٩٣٦ واشتركنا في الكفاح المسلح في القنال.

لم أشترك شخصيًا في الكفاح المسلح فحتى ١٩٥٠ كنت في السجن ثم هربت في أوائل ١٩٥٠ إلى الخارج ولكنني كنت أؤيد الكفاح المسلح.

#### الموقف من الأحزاب الأخرى قبل ثورة ١٩٥٢

كان التنظيم فى الأربعينيات يعتبر حزب الوفد هو الحزب الممثل للغالبية وكان يؤيده فيما يتعلق بقضايا الديقراطية والحريات ضد مواقف السراى وأحزاب الأقلية (الأحرار – الدستوريين – والسعديين الخ) ~ وكان يفرق داخل الوفد بين أجنحته المختلفة، وكان يعتبر فؤاد سراج الدين ممثلا للاتجاه البحيني، وكان صبرى أبو علم يمثل الاتجاه الأكثر تقدما، وكان التنظيم يتعاون مع الطليعة الوفدية. وكان يعارض الحزب الوطنى الذي كان يتحالف مع أحزاب الأقلية ضد الوفد. وكان يعتبر مصر الفتاة حزبًا فاشيًا قبل تطوره بعد ذلك بعد نهاية الحرب وتغيير ترجهاته وتسمية نفسه بالحزب الاشتراكي. واصطدم مع الاخوان المسلمين الذين لعبوا دوراً رجعيًا في أحداث ١٩٤٦.

وبعد التطور الذى حدث لمصر الفتاة وتحوله إلى حزب اشتراكى غير التنظيم موقفه منه وكان بتحالف معه فى كثير من المواقف، وكذلك حدث تطور فى تنظيم الاخوان المسلمين وكان هناك تعاون بالنسبة لبعض القضايا.

محمد الجندي

#### الموقف من حركة أنصار السلام في مراحلها المختلفة

كانت حدتو هى التنظيم الذى أنشأ حركة السلام عام ١٩٥٠ وكان دور كمال عبد الحليم ويوسف حلمى وسعد كامل عضوان ويوسف حلمى وسعد كامل عضوان قيباديين في الحيزب الوظنى، ثم أصبح يوسف حلمى سكرتبرا لحركة السلام وأصدر مجلة المكاتب التي أصبحت لسان حال حركة السلام وجمعت آلاف التوقعيات على نداء استوكهولم الذى يطالب بمنع الأسلحة النوية. واستطاعت حركة السلام أن تضم إلى صفوفها عثلين من مختلف الأحزاب والاتجاهات (فكان هناك عثلون من الوفد والحزب الوطنى ومصر الفتاة والاخوان المسلمين والأحرار الدستوريين). وكثير من الكتاب والصحفيين مثل احسان عبد القدوس وعدد من الغنائين والنقابيين. وارتبطت حركة السلام المصرية بمجلس السلام العالمى.

ومع نمو حركة السلام واتساع نشاطهم بدأت الحكومة تهتم بنشاطها وترسل مندوبين في وفود حركة السلام العالمية حتى أثنا ، وجود يوسف حلمي في المنفي.

وكان موقف حركة السلام المصرية أن النصال من أجل التحرر الوطنى هو نصال من أجل السلام، وأن النصال من أجل السلام، وأن النصال من أجل السلام بين العرب واسرائيل فقد دعت إليه حركة السلام على أساس قرارات الأمم المتحدة واشتركت في عديد من الموقرات العالمية في هذا الاتجاه.

ومع اتساع ونمو حركة السلام سعت السلطة إلي تحويل حركة السلام إلى تنظيم رسمى خاضع لها.

أما بالنسبة لموقفي فقد أيدت حركة السلام منذ نشأتها وفي نشاطها في المراحل المختلفة. وفي سنة ١٩٧٧ اخترت من مجلس السلام المصرى مندويا في سكرتارية مجلس السلام في هلنسكي. وأصبحت عضوا في مجلس السلام المصرى.

وفى الخلاف الذى نشأ فى نهاية الخمسينيات حول جماهيرية حركة السلام أو شرعيتها كنت أرى أن الجهد يجب أن يوجه فى الأساس إلى تدعيم جماهيريتها وأن هذه الجماهيرية هى التى ستفرض شرعيتها.

# الموقف من سلطة يوليو ومن تنظيماتها في المراحل المختلفة (هيئة التحرير – الاتحاد الاشتراكي)

أيدت حدتو ثورة يوليو وكانت أول هيئة سياسية تصدر منشورا بتأييد حركة الجيش. ولقد لعب يوسف صديق عضو حدتو دوراً حاسمًا في تجاح حركة الجيش واعتقال قيادة الجيش. وكان بعض الضباط الأحرار أعضاء في حدتو، وساهمت حدتو في وضع برنامج الضباط الأحرار وطبع منشوراتهم.

وقد أيدت حدتو سلطة يوليو. وبدأ التحول بعد أحداث كفر الدوار ثم إعلان حل الأحزاب، ومنذ ١٩٥٣ كان شعار اسقاط الدكتاتورية العسكرية والصدام مع سلطة يوليو واعتقال الشبوعيين والمحاكمات العسكرية. وبدأ التحول بعد باندونج ثم صفقة الأسلحة التشيكية، وكان التحول تدريجيا، وكانت قيادة حدتو موزعة على الواحات وسجن القناطر ومعتقل أبى زعبل والخارج. وفي ١٩٥٥ أتحدت حدتو مع خمس منظمات أخرى وتكون الحزب الشيوعي المصرى الموحد وكانت قيادة الخارج آخر من قام بتغيير الموقف من الاسقاط إلى التأبيد.

وكانت قيادة الواحات من أوائل من دعا إلى تغيير الموقف وتأييد سياسة جمال عبد الناصر الوطنية، ورغم أن وحدة الحزب الشيوعى الموحد كانت تقوم على إسقاط الدكتاتورية العسكرية فقد عدل موقفه بعد ذلك إلى التأييد الذى تأكد بعد تأميم قناة السويس والعدوان الثلاثى ثم النأمسات.

وقد ارتبط الموقف من التنظيمات المختلفة (هيئة التحرير - الاتحاد القرمى - الاتحاد المرتبي - الاتحاد التورير حزب الاشتراكي) بالموقف من السلطة في الفترات المختلفة. فبينما كنا نعتبر هيئة التحرير حزب السلطة الذي نحاريه وندعو إلى حرية تكوين الأحزاب، فإن موقفنا من الاتحاد القومي كان مختلفًا وقد ارتبط ذلك بتغيير موقفنا من السلطة، وكانت حدتو تدعو في ١٩٥٨ إلى دخول الاتحاد القومي ومحاولة تحويله إلى جبهة.

أما الاتحاد الاشتراكي فقد تكون وغالبية كوادر حدتو في السجن ومعزولين سياسيا، وعند الافراج عنهم طالبوا برفع العزل السياسي. وكان الموقف هو دخول الاتحاد الاشتراكي والعمل على وحدة القوى الاشتراكية وتكوين تنظيم واحد مع المجموعة الاشتراكية. وأيدت حدتو دخول الجهاز السياسي للاتحاد الاشتراكي. وكانت تتم عمليات تضليل مختلفة من قيادة هذا الجهاز

محمد الجندي

السيساسي (التنظيم الطليعي) من دخول بعض اعضاء حدتو وعند إعادة تنظيم (التنظيم الطليعي) لم يتم الاتصال بعدد كبير منهم مثل زكي مراد ومثلي.

أما عن موقفى فقد بدأ التغيير عندى بعد مؤتمر باندونج وكتبت تقريراً إلى القيادة أطلب منها تغير الموقف وكنت وقتها في المجر .

#### الموقف من قوانين الاصلاح الزراعي

كان التنظيم يعمل فى الجمعيات التعاونية الزراعية، ويدافع عن مصالح المستفيدين من الاصلاح الزراعى ضد الموظفين البيروقراطيين وضد الملاك الذين طبق عليهم قوانين الاصلاح الزراعى. وكانت منظمات التنظيم فى الأقاليم تعمل مع الفلاحين والعمال الزراعيين وتعرفهم بحقوقهم. وأصدر التنظيم «صوت الفلاحين». وقد ساعد التنظيم العمال الزراعيين فى تكوين نقاباتهم فى عدد من القرى، واستطاع تكوين كادر شيوعى من الفلاحين والعمال الزراعيين وأصبح أحد هؤلاء العمال الزراعيين عضواً فى اللجنة المركزية للتنظيم.

#### الموقف من أحداث كفر الدوار

دافع التنظيم عن العمال فى أحداث كفر الدوار وأيد إضرابهم ووصف التخريب الذى تم بأنه مؤامرة من أعداء العمال (حافظ عفيفى وغيره) لخلق العداء بين العمال والشورة. وأخطر الزملاء النقابيون اتحاد النقابات العالمي لكى يبعث برسالة إلى قادة الثورة للاقراج عن العمال المعتقلين وعلى رأسهم خميس والبقرى. وبعث الاتحاد بهذه البرقية.

وقد كنت وقتها في بودابست في اتحاد الشباب الديقراطي العالمي. وكنت في نقاش مستمر مع عملي باقي الأحزاب الذين كانوا يهاجمون حركة الجيش ١٩٥٢، بينما أيدتها منذ البداية ونشر لي حديث في جريدة الشباب المجري أؤكد فيه هذا الموقف. وكان هو نفس موقف التنظيم الذي أنتمي إليه وهو حدتو.

#### الموقف من هية مارس ١٩٥٤

منذ بداية ١٩٥٣ غير تنظيم حدتو موقفه من سلطة يوليو من التأييد إلى المعارضة، ووصل إلى المناداة بالاطاحة بالدكتاتورية العسكرية وذلك بعد حل الأحزاب وفرض الدكتاتورية

والاعتقالات ضد الشيوعيين وبدء المفاوضة مع الانجليز واتفاقية النقطة الرابعة وغيرها من الاجراءات. وبدأنا نعمل لتكوين جبهة تضم القوى السياسية المعارضة ضد الدكتاتورية العسكرية ولهذا كان من الطبيعى أن يؤيد التنظيم هبة مارس ١٩٥٤.

وكنت وقستها في المجر - وكنت قد تركت العمل في اتحاد الشباب وانتقلت للدراسة في الجامعة، ولم يكن لي نشاط عملي وكانت تصلني أخبار مصر من الصحف المصرية التي كانت تصلني ومن رسائل ومطبوعات التنظيم التي تصلني.

#### الموقف من ضرب السلطة للإخوان المسلمين عام ١٩٥٤

كان التنظيم يعارض السلطة فى ذلك الوقت ويدعو لاسقاط الدكتاتورية العسكرية، وكان يتحالف مع عدد من الأحزاب المعارضة من بينها الاخوان المسلمون. ولهذا كان من الطبيعى أن يعارض ضرب السلطة للاخوان المسلمين فى ذلك الوقت حيث كان الارهاب والاعتقالات والاحكام بالسجن تشمل الشيوعيين والإخوان المسلمين وغيرهم، وقد كانت السجون وقتها تضم الشيوعيين والاخوان المسلمين وشاهد بعضهم اعدام سيد قطب وغيره، وذلك رغم الاختلاف بين الشيوعيين والاخوان المسلمين فى كثير من المواقف.

#### الموقف من مؤتمر باندونج وصفقه الأسلحة التشيكية عام ١٩٥٥

كان مؤتم باندونج واشتراك جمال عبد الناصرويد، العلاقات الخاصة بينه ويين نهرو وشوان لاى حدثا دعا إلى إعادة التفكير وإعادة النظر في الموقف من يوليو ومن جمال عبد الناصر بالذات، وقد أعقب ذلك صفقة الأسلحة التشيكية التي ساعدت أيضًا في هذا التحول. وكانت قيادة الحزب الشيوعي المصرى الموحد الذي نتج عن وحدة حدتو مع خمس منظمات أخرى موزعة على جناح (الواحات) والقناطر ومعتقل أبي زعبل وخارج السجون، أما أنا فكنت موجودا خارج مصر في المجر ثم بارس، وقد بدأ التحول في الواحات وتبعهم الزملا، في السجون الآخرى. وأخيراً خارج السجون وكان ذلك يتم بشكل تدريجي، وكان التغيير خارج السجون بطيئا وكانت بدايته تقرير للقيادة يتحدث عن الايجابيات الجديدة لدى سلطة يوليو، ودعا إلى تأييدها وانتهى التقرير بأن هذا هو الطريق لاسقاط الدكتاتورية العسكرية، وكان

هذا يعبر عن التردد الشديد والخوف من اتخاذ هذه الخطوة.

وكان من أوائل من ذكر الايجابيات بعض الزملاء القيادين الذين أصدروا ما سمى «بيان السجن الحربي» الذي أدى إلى ثورة التنظيم عليهم واتهامهم بالخيانة.

أما عن موقفى فقد تأثرت كثيراً بجرقم باندونج وكنت وقتها فى المجر، وتأثرت أيضاً ببعض الكتابات التى كانت تقيم ايجابيا الكتابات التى كانت تقيم ايجابيا التحولات فى موقف سلطة يوليو. وأذكر أنى كتبت تقريراً بهذا المعنى إلى قيادة الحزب أدعوها فيم إلى إعادة النظر فى الموقف من عبد الناصر ومسائدة الخطوات الإيجابية.

#### الموقف من تأميم قناة السويس والعدوان الثلاثي

اعتبر التنظيم تأميم قنال السويس خطوة وطنية كبرى فى المعركة ضد الاستعمار، وأعلن تأييده لجمال عبد الناصر، تأييده لجمال عبد الناصر، تأييده لجمال عبد الناصر، ودعا الجماهير لمسانده هذه الخطوة والدفاع عنها. وحذر أعضاء التنظيم فى الخارج من المؤامرات التى تدبر للعدوان على مصر، وأرسلوا معلومات وصلت إليهم عن الترتيب للعدوان الثلاثي، وأرسلت إلى جمال عبد الناصر عن طريق ثروت عكاشه الذى كان ملحقًا عسكريًا بالسفارة المصرية فى باريس.

وعندما بدأ العدوان الثلاثى أرسل التنظيم بعض أعضائه إلى بورسعيد للاشتراك مع بعض رجال عبد الناصر لمقاومة العدوان. وفى الوقت الذى أبدى فيه محافظ بورسعيد وبعض الاداريين هناك موقفًا متخاذلاً أصدر زملاؤنا فى بورسعيد جريدة سرية للمقاومة تحت اسم «الانتصار». ومن أبرز الأسماء الذى ذهبت لبورسعيد أحمد الرفاعى وسعد رحمى وعبد المنعم شتلة وعربان نصيف وغيرهم.

أما بالنسبة لموقفى فقد حدث تأميم القنال السويس وأنا فى الخارج فى باريس وكنت أعد للعودة سرا إلى مصر. وقد عدت عن طريق السودان الذى بقيت فيها شهراً ثم دخلت مصر سرا بساعدة الرفاق السودانيين وعشت مختفياً فى القاهرة، واتصلت بالتنظيم، وبعد العدوان الثلاثي قلت درجة اختفائى واشتركت فى المقاومة الشعبية فى إحدى المجموعات التى تكونت سرا وتعلمت اطلاق النار، كل ذلك تم أثناء اختفائى.

#### الموقف من انتخابات مجلس الأمة عام ١٩٥٧

كان للتنظيم (الحزب الشيوعى المصرى الموحد) فى ذلك الوقت خطته المستقلة بالنسبة لانتخابات مجلس الأمة عام ١٩٥٧. لا أذكر كل تفاصيلها الآن ولكن كان له بعض المرشحين مثل الدكتور فائق فريد الذى رشحه وساعده أعضاء الحزب فى المعركة الانتخابية. وكان له مرشحون آخرون اعترض عليهم الاتحاد القومى لا أذكرهم الآن بالاسم.

وكان موقف الحزب بخلاف تأييد مرشحينا، تأييد المرشحين العمال وعدم التنافس معهم في دوائرهم، ولهذا اختلفنا مع د. عبد العظيم أنيس ومع بعض التنظيمات الأخرى عندما رشح نفسه ضد عبد العزيز مصطفى الذي أيدناه. وكنا في المعركة الانتخابية ندافع عن سياسة جمال عبد الناصر الوطنية.

# الموقف من مشروعات الأحلاف العسكرية (ايزنهاور - الهلال الخصيب - حلف الشرق الأوسط)

كان التنظيم الذي أنتمي إليه (اسكرا - حدتو - الحزب الشيوعي المصرى الموحد) يعارض الأحلاف العسكرية الاستعمارية منذ البداية وأصبع هذا الموقف من التوجهات الأساسية للحركة الوطنية بعد الحرب العالمية الثانية. فكان في الأربعينيات - يرفض التحالف مع بريطانيا وكان يختلف في ذلك مع كل الاحزاب البورجوازية التي كانت تعمل على التفاوض مع الانجليز للمطالبة بالجلاء العسكري مقابل معاهدة صداقة. وعارض التنظيم معاهدة ١٩٣٦ وطالب بإلغائها ونجح في ذلك عام ١٩٥٠. ورفض التحول من الاستعمار البريطاني إلى الاستعمار الأمريكي وبين أنه أكثر خطورة. وكان كل ذلك يعلن في المنشورات والمجلات السرية (كفاح العمال - المقاومة الغ) وفي الصحف والمجلات العلنية. (الطليعة - أم درمان - الجماهير - الملاين - الواجب وغيرها). ولهذا فقد كان من الطبيعي أن يقف ضد مشروعات الأحلاف العسكرية (مشروع أيزنهاور - الهلال الخصيب - حلف الشرق الأوسط). وكان له دور كبير في التوعية ضدها وحشد الجماهير لقاومتها وكان لذلك أثره في تحديد موقف حكومة عبد الناص الرافض لهذه المشاريع. وقد كان له موقف الريادة في هذه المعارضة. وقد ظهر ذلك في المنشورات والمجلات السرية التي كان يصدرها التنظيم وكذلك في تعبئة المشقفين وجماهير

العمال والطلبة ضدها وفي إصدارات دار الفكر من الكتب العلنية ومنها كتاب ضد مشروع أيزنهاور وقع عليه عدد من المثقفين البارزين.

#### الموقف من قرارات تمصير الشركات والبنوك الأجنبية

قصير الشركات والبنوك الأجنبية خطوة تمت بعد فشل العدوان الثلاثى على مصر وهى من الاجراءات التى تمت ضد الدول المعتدية من بين إجراءات أخرى. وقد جرى خلاف وقتها بين الإجراءات أخرى. وقد جرى خلاف وقتها بين الاقتصاديين المصريين هل تباع للقطاع الخاص أم تصبح ملكًا للدولة. وقد أيد التنظيم فى هذه المعركة تأميم هذه الشركات وكانت هذه الخطوة هى بداية تأسيس القطاع العام. وكان التمصير خطوة هامة فى دعم الاستقلال الاقتصادى بعد جلاء القوات البريطانية.

الموقف من وحدة مصر وسوريا وحركة القومية العربية والأحداث التى مرت بها المنطقة حينئذ (حكومة النابلسي في الأردن – إنزال القوات الأمريكية في الأردن ولبنان – ثورة العراق ..)

ساند التنظيم وحدة مصر وسوريا والاتجاه للوحدة مع العراق بعد ثورة العراق واتخذ موقفا ايجابيًا من حركة القومية العربية في اتجاهها التقدمي المعادي للاستعمار ومخططاته. ويظهر ذلك في بيانات التنظيم التي كانت تصدر في مجلته الداخلية وفي التقرير المقدم عن «القومية العربية».

وقد اختلف الحزب الشبوعى المصرى الموحد مع الحزب الشبوعى السورى ومع الحزب الشبوعى المورى ومع الحزب الشبوعى العراقي في تصعيدهما للخلافات بين القوى الوطنية العربية لضرب الوحدة وكان نرى أن الاستعمار بعمل على تعميق الخلافات بين القوى الوطنية العربية لضرب الوحدة وكان ذلك هو نفس المرقف بعد ثورة العراق ثم الخلافات بين عبد الكريم قاسم وجمال عبد الناصر فكنا نرى أن تصعيد الخلافات لا يفيد إلا الاستعمار وكنا ندعو لوحدة ناصر وقاسم ووحدة الشعوب العربية في النضال ضد الاستعمار ومؤامراته.

وانطلاقًا من الموقف ضد الاستعمار وأعوانه أيدنا حكومة النابلسي في الأردن ووقفنا ضد إنزال القوات الأمريكية في الأردن ولبنان.

#### الموقف من قرارات التأميم

عندما صدر القرار بتأميم بنك مصر والبنك الأهلى كانت قيادة حدتو (غالبيتها) في سجن الاسكندرية إنتظاراً للمحاكمة أمام المجلس العسكرى. وكنا وقتها نؤيد عبد الناصر باعتباره قائماً وظنياً ونعتبر أن الحملة ضد الشيرعية هي مؤامرة رجعية استدرج إليها عبد الناصر لتمزيق القوى الوطنية. ولهذا فلم يؤد اعتقالنا والحملة على الشيوعية إلي تغيير موقفنا واعتبار عبد الناصر عميلاً للاستعمار أو ممثلا لرأسمالية الدولة الاحتكارية كما قال البعض، بل استمر تأييدنا لسياسته الوطنية وكل إجراءاته التقدمية بعد ذلك مع المطالبة بوقف الحملة ضد الشيوعية التي لن تفيد إلا الاستعمار والرجعية.

وعند صدور القرار بتأميم بنك مصر والبنك الأهلى وبدأ الحديث عن التوجه الاشتراكى عقدنا في سجن الحدرة بالاسكندرية كونفرنسا إستمر لمدة ستة شهور وطرح فيه وجود توجهات ومجموعة اشتراكية في السلطة. وبعد ستة شهور صدر قرار المجموعة الاشتراكية (غير العلمية) التى تتطور في اتجاه الاشتراكية العلمية. والسعى لتحقيق وحدة العمل معها. وقد وافق على القرار غالبية من حضروا الكونفرنس .. ووصل زملاؤنا في الواحات إلى نفس النتيجة. وعندما صدرت التأميمات الأخرى أكدت سلامة تحليلاتنا وبدأنا نرسل الخطابات لعبد الناصر وللشخصيات البارزة والصحفيين ندعو فيها إلى وحدة كل القوى الاشتراكية، وكنت شخصيًا مقتنعًا قاما بهذا التحليل وناقشت العديد من أعضاء التبار الآخرين في النوجه وقد انتقل بعضهم بالفعل إلينا.

الموقف من سياسات الاتحاد السوفيتى في بناء الاشتراكية وعلى مستوى العلاقات الدولية وعلاقاته بحركات التحرر (الثورة الصينية - أحداث المجر - التعايش السلمي - الموقف من البرجوازيات الوطنية في العالم الثالث.. الخ

رغم أن التنظيم لم يكن له أى علاقة بالاتحاد السوفيتى أو بركز دولى (الكومنترن أو خلاقه) فكان يثق ثقة كبيرة في الاتحاد السوفيتى وقبادته وكان يثق في سياساته في بناء الاشتراكية، وكان التقدم الذي يحققه في هذا المجال بثير حماسه، ولم يكن يعرف الكثير من التفاصيل الداخلية، فكانت كل المعلومات التى تصل هى من الاصدارات السوفييتية، أما الانتقادات الغربية فكنا نعتبرها تزييفًا للحقائق، وكنا نؤيده فى الصراع العالمى مع الولايات المتحدة الأمريكية والمعسكر الغربى عموما. وكنا نرى أنه السند لنا ولحركات التحرر فى نضالها ضد الاستعمار. وكنا نقف معه عند ما نشأ الخلاف بينه وين الصين باعتباره قائد المعسكر الاشتراكى الذي كنا نعتمد عليه اعتماداً أساسيًا فى النضال ضد الاستعمار. وهذا رغم أن الثورة الصينية عند قيامها كان لها تأثير كبير علينا وساندناها ودرسنا كتابات ماوتسى تونج وترجمناها.

أحداث المجر اتفقت فى توقيتها مع العدوان الثلاثى على مصر. وأثناء هذه الأحداث كان الانذار السوفيتى (انذار بولجانين) الذى كان له في اعتبارنا تأثير حاسم لوقف العدوان. وكان له أثر كبير فى زيادة شعبية الاتحاد السوفيتى باعتباره السند الأساسى لنا. ولهذا وقفنا معه ولم نشك فى تفسيراته بالنسبة لأحداث المجر، بل صدقناها وأيدناها بالكامل.

ورغم ثقتنا الكبيرة في الاتحاد السوفييتي وتأييدنا له، فكنا نعتمد على تحليلاتنا الخاصة به بالنسبة للقضية الخاصة بنا (مصر والعالم العربي) وكان يساعد على ذلك عدم وجود صلة به أو بركز دولي. بل وأحيانًا كنا نختلف معه في تقييماته كما حدث بالنسبة لثورة يوليو ١٩٥٢ الذي كان له تقييم مختلف عن تقييمنا. فبينما أيدناها منذ اللحظة الأولى اتخذ الاتحاد السوفيتي والأحزاب الشيوعية الأخرى في البداية موقفا متشككًا ومعاديًا ورغم أن موقفنا من عبد الناصر والمجموعة الاشتراكية والفترة الانتقالية سبقت الكتابات السوفيتية ولم تكن نتيجة لها ومع ذلك فقد. واختلفنا مع بعض الكتابات السوفيتية الخاصة بالتحولات الاشتراكية والمبتراكية والنقليل من دور الحركة الشيوعية المصرية (وخصوصًا في كتابات برعاكوف ويبلاييف).

وأذكر في نقاش أجريته مع ايجوربيلاييف المستشرق السوفييتى في موسكو في أواخر الستينيات أننى اختلفت معه في محاولته للتقليل من دور الحركة الشيوعية بسبب انقساماتها وخلافاتها، فأكدت له أن الحركة الشيوعية المصرية رغم انقسامها وخلافاتها فكان يبرز منها دائما تيار ثوري لعب دوراً بارزاً ورباديًا في الحركة الوطنية المصرية.

#### الموقف من الصراعات السياسية والتنظيمية داخل المعتقلات والسجون ونضالات الشيوعين داخلها؟

فى الفترة من ١٩٥٩ حتى ١٩٦٤ وجد تباران أساسيان. التيار الأساسى الذى كنت أنتمى إليه كان يسمى والحزب الشيوعى المصرى» (حدتو) والتيار الآخر كان يسمى نفسه «الحزب الشيوعى المصرى وذلك بعد الانقسام الذى حدث فى الحزب الشيوعى المصرى الذى تأسس فى المناير ١٩٥٨. وكانوا يسمون تبارنا «الانقسام» وكنا نسميهم «التكتل»، أما لدى الغير فكنا نسمى «المؤيدين» وهم «المعارضون» تعبيراً عن الموقف من جمال عبد الناصر، وكنا نعتبر جمال عبد الناصر قائداً وطنياً نعمل علي التحالف معه مع احتفاظنا بتنظيمنا المستقبل حتى قبل اعتقالنا. وبعد الاعتقال لم يتغير موقفنا بل تطور مع كل تحول تقدمى فى فكر عبد الناصر أو انجازاته. وكنا نرى دخول الاتحاد القومى مع العمل لتحويله إلى جبهة وطنية أما التبار الآخر فكان يعتبره مجرد حزب للسلطة. وبالنسبة للوحدة مع سوريا كنا نركز على الجوانب الايجابية وليس على الخلافات. وكذلك الأمر بالنسبة للخلاف بين ناصر وعبد الكريم قاسم فكنا ندعو للوحدة بينهما ضد الاستعمار الذى يعمل على التغريق بين الصروتين.

بعد التأميمات الأولى قلنا بوجود مجموعة اشتراكية غير علمية في السلطة وحددنا واجباتنا، أما التيار الآخر فكان يعتبر أن عبد الناصر يمثل رأسمالية الدولة الاحتكارية ويدعو لإسقاطه. وكانت لكل منا جريدة ناطقة في الواحات وكانت تظهر فيها الخلاقات في الرؤية بين التيارين.

ويخلاف ذلك فقد قمنا وبالذات فى الثلاث سنوات الأخيرة فى الواحات بإنجازات كبيرة منها استصلاح ٣٠ فدانا كنا نستفيد منها في تحسين ظروفنا المعيشية. وأقمنا مسرحًا مثلت عليه عدة مسرحيات مثل «عيلة الدوغرى» و«حلاق بغداد» و«الخير» وغيرها. وقمنا ببناء مسجد وحمام للسباحة.

وانجز داخل السجن الكثير من الأعمال الأدبية الهامة مثل «الشاطر حسن» لفؤاد حداد ومتولى عبد اللطيف و «الشمندورة» لمحمد خليل قاسم وغيرها. وكثير من التقارير السياسية الهامة مثل «الفترة الانتقالية». وعقد المؤتمر الأول لحدتو. وكانت تدور مناقشات فكرية هامة. وأقيم العديد من المدارس لتثقيف الرفاق منها مدرسة للغة العربية وأخرى للغة الانجليزية

محمد الجندى

وثالثة للغة الروسية ومدرسة للرياضيات وغيرها.

وفى فترات السجن هذه أوالسابقة كان الاهتمام بعملية التثقيف والقراءة كلما كان ذلك ككنا. وكنا نناضل لتحسين أحوالنا المعيشية داخل السجن أو المعتقل. وكنا أحيانًا نضرب عن الطعام. ففى سجن الاسكندرية عام ١٩٤٩ استطعنا أن نلفى الحبس الانفرادى بالاضراب عن الطعام لمدة ٣ أيام. وفى سجن مصر عام ١٩٥٠ أضربنا عن الطعام ٢١ يوما أمكن بعدها تحسين المعاملة داخل السجون والسماح بالكتب والصحف. وكنا تعتبر أننا يجب أن نستفيد من السجن والاعتقال وتعتبره مدرسة للثوار.

#### الموقف من حل التنظيمات لنفسها (أسباب الحل - المبررات التي طرحت - كيف تم الحل؟

كان موقفنا داخل المعتقل يتطور. كنا نسميهم بالمجموعة الاشتراكية داخل السلطة بقيادة جمال عبد الناصر، ولم نكن نعتبر السلطة كلها اشتراكية. ونادينا في البداية يوحدة العمل مع المجموعة الاشتراكية ويوحدة كل القوى الاشتراكية ضد الرجعية. واقترحنا تكوين تنظيم واحد مع المجموعة الاشتراكية مع الاحتفاظ بهيكلنا المستقل وذلك بعد المؤتمر الأول الذي عقد في الواحات. وعرض البعض فكرة حل الحزب فرفضت.

وبعد الخروج من السجن غير التنظيم الآخر موقفه وأصبح يلتقى معنا في تأييد التوجهات الاشتراكية لجمال عبد الناصر.

أما نحن فقد طورنا مواقفنا وعقدنا كونفرنسا قرر تضييق اللجنة المركزية إلى أربعة، ووافق على تقرير جديد يدعو لتكوين حزب واحد مع المجموعة الاشتراكية على أساس الماركسية اللينينية. وتقرر أيضًا الموافقة على دخول بعض الزملاء التنظيم الطليعى وأن من يدخل يقطع علاقته بتنظيمنا. وجرت محادثات مع فرع أحمد فؤاد من التنظيم الطليعى الذي أبلغنا أن هناك موافقة على الوحدة مع حدتو على أساس الماركسية الليبنية. ثم سحب هذا الكلام بعد أسبوع. وقرر التنظيم الطليعى قبول البعض كنت منهم وكذلك زكى مراد، وكنا من الأربعة الذين انتخبوا كقيادة لحدتو.

وصاحب ذلك هجوم من بعض قيادات الاتحاد الاشتراكي على وجود تنظيم مستقل

للشبوعيين، وطالبوا باتخاذ إجراءات ضدهم. وكنا في نفس الوقت ندعو لتكوين حزب واحد للاشتراكيين بقيادة جمال عبد الناصر. وكنا نؤيد سياسة عبد الناصر وتوجهاته، كان خطابنا للاشتراكيين بقيادة جمال عبد الناصر. ومن هنا وجدنا أن الطريق الوحيد لتحقيق ذلك في تلك الظروف هو إلغاء الوجود المستقل لتنظيمنا، وصدر تقرير بهذا المعنى وعقد كونفرنس لمناقشة التقرير وتقرر الغاء الوجود المستقل لحدتو كخطوة في طريق تكوين حزب واحد مع المجموعة الاشتراكية، واتفق على أن يبقى شخص واحد ممثل لوجودنا المستقل هو كمال عبد الخاص. الحليم الذي أعلن إلغاء الوجود المستقل وأرسل برقية بهذا المعنى إلى جمال عبد الناصر.

#### الانقسامية للحركة الشيوعية المصرية

الحركة الشيوعية المصرية في مرحلتها الثانية في الاربعينيات نشأت منقسمة واستمرت كذلك، وكان الانقسام يتعمق في بعض الأحيان. وكان هناك توجه ثوري نحو الوحدة وتوجه انتهازي نحو تكريس الانقسام تحت شعارات مثل «النمو الذاتي» و«لاشيوعية خارج الحزب». وعندما انتصر الاتجاه التوحيدي ونتج عنه تكوين الوحدات بين اسكرا وح.م وتكوين حدتو ثم الوحدة التي أدت إلى قيام الحزب الشيوعي المصرى الموحد ثم الحزب الشيوعي المصرى المتحد ثم أخيراً الحزب الشيوعي المصرى في ٨ يناير فقد نجحت الاتجاهات الانقسامية في شق الحزب من جديد بالتآمر لضرب تيار حدتو.

ومن الأسباب التي أدت إلى نشأة الحركة منقسمة واستمرارها كذلك هو عدم الارتباط بمركز دولى واحد وعدم وجود مرجعية واحدة. ورغم أنه كان لذلك نواح إيجابية تنحصر في المواقف المستقلة للحركة الشيوعية المصرية إلا أنه كان لها سلبيات أيضًا مثل الانقسامية.

ولكننى رفضت وأرفض دائما تصوير أن الطابع الأساسى للحركة الشيوعية هو الانقسامية بل أرى أنه رغم الانقسامات فقد كان في الحركة الشيوعية دائما تبار ثورى وتبار انتهازى وللتبار الثورى الفضل في كل الانجازات الكبيرة للحركة الشيوعية المصرية في الحركة الوطنية والثقافية والنقابية وفي حركة السلام وغيرها من المجالات.

(انظر بالتفصيل كتابى «اليسار والحركة الوطنية المصرية ١٩٤٠ - ١٩٥٠ الصادر عن دار الثقافة الحديدة). محصمد الجندى

191

#### أسباب أزمة الحركة الشيوعية المصرية قبل عام ١٩٦٥

كان الشيوعيون مواجهين بأمرين :

(١) اجرا ات تقدمية (فى المجال الوطنى والاجتماعى) تتم يقيادة جمال عبد الناصر، بحيث أصبح هو الذى ينفذ البرنامج الوطنى الديمقراطى للشيوعيين ويلقى بسبب ذلك هجومًا ومؤامرات من جانب الاستعمار والرجعية المحلية.

(٢) جرت أهم هذه الإجراءات وهم في السجن وقياداتهم موجودة بالكامل تقريبا في
 السجون والمعتقلات بحيث أمكن شل فاعليتها.

واستمرت هذه الاجراءات بعد الافراج عنهم والتعاون معهم في التنظيم الطليعي والاتحاد الاشتراكي والمؤسسات الصحفية وغيرها.

وكانت المعارضة وقتها أنها معارضة لهذه التوجهات التقدمية.

وأصبح خطابهم الجماهيرى لا يمكن التفريق أو التمييز بينه وبين خطاب عبد الناصر. ولم يكن في استطاعتهم إقناع الجماهير بوجودهم المستقل خصوصا بعد أن خرجوا من السجن في وضع ضعيف للغاية.

وكانت هذه الأزمة التي أدت بهم إلى حل تنظيماتهم سواء المؤيدين (حدتو) أو من كانوا معارضين (الحزب الشيوعي المصري).

#### الرفاق الراحلون

من الرفاق الراحلين الذين أدوا أدواراً هامة في الحركة الشبوعية المصرية : شهدى عطبة الشافعي - زكى مراد - فوزى جرجس - أحمد صادق سعد - هنرى كورييل - محدوح الجندى - يوسف حلمى - لطيفة الزيات - سيف الدين محمد صادق - عيد صالح مبروك - ابراهيم خلاف - صلاح حافظ - حسن فؤاد - زهدى العدوى - يوسف حلمى وغيرهم.

أذكر من الرفاق الذين استشهدوا في السجون والمعتقلات شهدى عطية الشافعي - د.فريد حداد - محمد عثمان - لويس أسحق.

#### ومن الشهادات التي أدليت بها للدارسين

شهادة للدكتور رفعت السعيد - نشرت. شهادة للدكتور فخرى لبيب - نشرت. شهادة لسلمى بوقان (أمريكية) - لا أعرف إن كانت نشرت أم لا.

ما نشره الدكتور رفعت السعيد في بعض أجزائه لم يكن دقيقًا وإن كان صحيحًا في مجمله.

#### ومن أجل المزيد من التفاصيل اقترح محاولة أخذ شهادة

أحمد الرفاعى السيد - مبارك عبده فضل - مصطفى بهيج نصار - حسين غنيم - كمال عبد الحليم - جمال غالى - سعد كامل - محمود توفيق - محمد شطا - العزب شطا - سيد يوسف - أحمد سليم - عبد العظيم أنيس - عبد المنعم خربوش - محمد السيد يونس - شحاته هارون - عربان نصيف - حمدى عبد الجواد - أسعد حليم - شحاته عبد الحليم.

# شهاحه

وداد منری

#### البيانات الشخصية

تاريخ وموطن المسيلاد : ٩ أكتوبر ١٩٢٧ شبرا - القاهرة

السن عند الانضمام للحركة : بدأت معرفتي بالشيوعية في سن ٢٣.

#### المؤهلات الدراسية والمهن التي عملت بها:

- (١) ليسانس آداب قسم فلسفة ١٩٥٢
  - (٢) دبلوم معهد الصحافة ١٩٥٦
  - (٣) دبلوم دراسات تربویة ۱۹۹۲

المسمسهمين : عملت بالتدريس لمدة سمع سنوات من عمام ١٩٥٢ حتى عمام ١٩٥٩ بمدارس ديروط في الصعيد وشبين الكوم ومدارس التوفيق بالقاهرة.

\* بعد الإفراج عني ١٩٥٩ أبعدت عن التدريس وعملت في أعسال إدارية بمنطقة شرق القاهرة التعليمية، ثم في العلاقات العامة بالمنطقة، وأخيراً موجهة أولى صحافة مدرسية بنفس المنطقة.

#### فترة السجن والاعتقال:

أصضيت فى السجن أربعة شهور وعشرين يومًا من ١٠ يوليو ١٩٥٩ حتى آخر نوفمبر، وكنت فى قضية (تحت التحقيق) وأخذت إفراج نيابة لعدم كفاية الأدلة ويهمنى أن أذكر هنا أنتى قبل نقلى لسجن القناطر أمضيت ليلة فى المباحث العامة وثلاث لبال فى قسم الموسكى فى ظروف غير إنسانية حيث كنت أعانى من أزمة فى الكلى والتواء فى ذراعى بسبب أخذى عنوة من الشارع ووضعى فى عربة المباحث بالقوة وكان فى نظرهم لابد من شل الذراع حتى يتم ذلك وحتى لا يزداد عدد الجماهير الذين وقفوا لمشاهدة هذا المنظر البشع. استمرت آلام الذراع لشهور طويلة ومازالت آثارها حتى الآن.

كان معى وقت القبض على الزميل العزيز والمناضل الشريف فخرى لبيب وكان متماسكًا وعظيمًا بينما كنت فى حالة انهيار وارتباك شديد فقد كنت أفكر فى أسرتى التى كنت مسئولة عنها بعد وفاة والدى الذى لم يكن قد مر على وفاته شهران حيث أننى أكبر أخوتى وكنت الوحيدة التى أعمل وأساعد فى مصاريف المنزل - وفى ليلة القبض على كنا سنسافر إلى الاسكندرية بعد ساعات وقد أخبرتهم أننى سأخرج لفترة قصيرة لشراء بعض الطلبات ولكننى لم أعد وعبثًا حاولت التوسل إليهم لكى يتم الاتصال بمنزلى ليعرفوا ما حدث لى ولكنهم رفضوا وقد علمت بعد ذلك أنهم فور القبض على توجهوا إلى المنزل وأثاروا الرعب والفزع لكل من فيه (الوالدة وشقيقتان أصغر منى)

واستولوا على كتبى السياسية وغير السياسية وأوراقى الخاصة ومذكراتي وكل ما أعتز به وعشل قيمة كبيرة في فترة خصبة من حياتي.

#### كيفية التعرف على الفكر الماركسي

تعرفت على الفكر الماركسى فى أوائل الخسسينيات وكنت طالبة فى الفترة من ١٩٤٨ إلى ١٩٥٢ وكنت أشارك فى العديد من الأنشطة الشقافيية والاجتصاعية والرياضية وكانت مشاركتى السياسية فى حدود الحس الوطنى الطبيعى فى ظروف محتل أجنبى وحكم ملكى فاسد ولم تتعد مشاركتى الخروج فى المظاهرات والالتفاف حول القيادات الطلابية التى كانت تقود الكفاح الوطنى فى ذلك الوقت والإعجاب بها وتأبيدها، دون علم بانتما اتها السياسية وخلفياتها، فالكل أمامى كان يثور من أجل تحرير الوطن ويطالب بالحرية والعدالة. ومن خلال صداقات شخصية ببعض الماركسيين ومنهم الأستاذ عدلى برسوم الذى يرجع إليه الفضل فى التاحة الفرصة لى للتعرف على الفكر الماركسي ومن خلال مطبوعات كانوا يمدوننى بها الأقرأها آمنت بهذا الفكر وتحست له وكأننى كنت معدة له من قبل.

أما التنظيم الذى أتاحت لى الظروف أن أحتك به وأتعلم منه فيقد كيان تنظيم الحزب الشيوعي المصرى وكانت مجلته هى «الراية»، وفي هذه الفترة وحتى تخرجت من الجامعة كانت كل صلتى بهذا التنظيم هى القراءة فقط والتعرف على مجموعة من الزملاء ينتمون لهذا التنظيم.

بعد التخرج والعمل في مجال التدريس تعرفت على تنظيمات أخرى وأصبحت أنشطتى موجهة نحو هدف معين وعرفت بالتحديد مع من أقف وضد من، وكنت أعتبر نفسى ماركسية دون أن أنضم لأى تنظيم لأننى كنت أكره الانقسامات السائدة ومحاولات الهدم المستمرة لكل

تنظيم تجاه الآخر، كما أن معرفتي بهذه التنظيمات لم تتم إلا من خلال صداقات شخصية وانحصرت في ثلاث منظمات هي الحزب الشيوعي المصرى وحدتو وطليعة العمال والفلاحين.

استمر ارتباطى بالحزب الشيوعى المصرى وأصبح هناك مسئولون عنى بشكل منتظم وفقدت الاتصال بعد أن تم القبض على أعداد كبيرة من الذين كنت أعرفهم وبعد خروجهم من السجن المتحد أن تم القبض على أعداد كبيرة من الذين كنت أعرفهم وبعد خدد موقفى وكنت أقوم بكل الأنشطة التى يستدعيها هذا الموقف: زيارات المسجونين ومساعدة عائلاتهم و المشاركة فى المؤقرات الشعبية وكل الأعمال الجماهيرية التى تدعم هذا الموقف.

فى عام ١٩٥٣ التحقت بعهد الصحافة الذى كان يتبع كلية الآداب ودرست به ثلاث سنوات، حصلت بعدها على دبلوم المعهد الذى يعادل ماجستير، وفى السنة الأخيرة أتى إلينا زميل علمت أنه كان خارجا من السجن وهو الزميل جمال غالى وكان ينتمى إلى حدتو وقد نشأت بيننا صداقة والتقت أفكارنا فى كثير من الأمور وامتدت هذه الصداقة بعد التخرج، وقد رأى أننى لابد أن أكون منتظمة بشكل ما، فعرفنى بشابة صغيرة (طالبة) كانت تصغرنى كثيراً لكننى أدين لها بالكثير وهى السيدة عفت الشال وقد تابعت نشاطى فى مرحلة شبين الكوم وكانت حلقة الاتصال بينى وبين حدتو. بعدها انتظمت مع مجموعة وكانت المسئولة الزميلة ليلى الشال، ورغم الاتصال المنتظم ونشاطى الذى آثار إعجاب المسئولين فى حدتو إلا أننى صحمت على عدم الحصول على عضوية أى تنظيم حتى تتم الوحدة الكاملة لكل هذه التنظيمات المتيوعية فى يناير التنظيمات المتيوعية فى يناير المحدة عدى المورى، ومن خلال معرفتى بزميل عزيز هو الدكتور فخرى لبيب شرفنى بشاركته فى العديد من الأعمال وقفت على الجهد الخرافى الذى الذكور فخرى لبيب شرفنى بشاركته فى العديد من الأعمال وقفت على الجهد الخرافى الذى بذله هذا الزميل حتى بقت الوحدة.

#### دور التنظيم وسط الفلاحين

فى رأيى لم يكن هذا الدور بارزاً أو مؤثراً ربما بسبب الانقسامات التى سادت الحركة الشيوعية طوال مسيرتها وبمختلف فصائلها. إلى جانب الضربات التى كانت تتعرض لها من وقت لآخر وحصارها ومتابعتها، كما أن العمل السرى وسط الفلاحين أكثر صعوبة منه وسط فئات أخرى من المجتمع مثل العمال والطلبة، خاصة وأن طبيعة الريف المصرى بعيدة عن وداد مستسری

السرية ويمثل مجتمع القرية أسرة واحدة يسهل مراقبتها ورصد أنشطتها في ظل ظروف ونظم لديها الحساسية المفرطة نحو أي تحرك جماهيري يسبب قلقا أو تهديداً الاستقرارها.

علمًا بأن هذا الرأى ناتج عن انطباع شخص نتيجة عملى بالريف لمدة خمس سنوات أتيحت لى الفرصة فيها لأعمال جماهيرية واسعة في المراكز والقرى والاختلاط بمختلف المستويات.

# المجلات التنظيمية والجماهيرية التي كان التنظيم يصدرها والكتب والدراسات التي صدرت عنه ودوره في نشر الثقافة الماركسية وتوعية أعضائه بها

كان للمجلات والنشرات التى أتبح لى التعرف عليها وقراءتها خلال معرفتى لبعض المنتمين لتعرب المتعرفة وهما حدتو والحزب الشيوعى المصرى أثر كبير في تقافتى الماركسية وتوعيتى بها بل وتحديد اتجاهى الفكرى وإنارة الطريق أمام نضالى المتواضع منذ بداية الخمسينيات وحتى الآن.

كانت حدتو على ما علمت أكثر التنظيمات إصداراً للمجلات العلنية وهي : الغد- الملايين - البشير - المدان - الواجب - المستقبل، وكانت مجلتها السرية هي الكفاح.

أما الحزب الشيوعي المصرى فلم أعرف له مطبوعات علنية ولم أعرف إلا نشرته السرية وهي «راية الشعب».

#### دورى في التنظيم والمستويات التنظيمية التي اشتركت فيها

المستوى التنظيمي الذي وصلت إليه هو عضو منطقة (شبرا)، أما الدور الذي قمت به فهو كل ما يستلزمه هذا المستوى التنظيمي، وظللت أمارس هذه المسئولية حتى باغتتنا حملة ١٩٥٩ بضراوتها وشتت الجميع.

بعد خروجى من السجن لم أفلح فى مواصلة العمل من خلال الحزب - لكننى لم أكف عن النشاط من خلال العمل الوظبفى ومن خلال الجمعيات والمؤسسات التى أنتمى إليها ومن خلال نقابة المعلمين والذى تحقق من خلال انتمائى إليها الكثير للمعلمين ولى. (كانت مواقفى القيادية فى النقابة كلها بالانتخاب)

#### موقف التنظيم وموقفي من وحدة ٨ يناير والانقسامات التي أعقبتها

وحدة ٨ يناير كانت الأمل والفرحة الكبرى لجميع الشيوعيين، أما بالنسبة لى فقد تحقق بها الشرط الذى وضعته أمامى والتزمت به وهو ألا أكون منظمة فى حركة طابعها الانقسام ويستنفذ كل تنظيم بها جهده ووقته فى هدم الآخر واتهامه بأبشع التهم.

لقد وافقت أن أكون عضوة بالحزب الشبوعى المصرى ابتداء من ٨ يناير وتم لى ذلك فعلا أما الانقسامات التي أعقبت هذه الوحدة فلا أعلم عنها شيئا.

### موقف التنظيم وموقفى من اليهود والأجانب فى الحركة الشيوعية ودورهم فى التنظيم

إن معلوماتى عن هذا الموضوع غير كافية لذلك لا أستطيع أن أحدد موقفا واضحًا بخصوصه، وكل ما استطعت أن أعرفه من خلال قراءات لا معايشة وقد عرفت موقف حدتو من خلال قراءة للدكتور رفعت السعيد. وبالتحديد فقد لمست تقديره الكبير لهنرى كورييل كما قرأت آراء أخرى ضد هذه الشخصية - أما أنا فلم أقابل هذا الشخص ولا أعرفه وبالتالى فليس لى رأى في هذه الشخصية المحيرة. والذي أستطيع أن أسجله هنا عن معايشة فترة وجودى في سجن النساء بالقناطر والخاص بالأجانب واليهود يتمثل في الآتي :

عندما قبض على وسجنت في سجن النساء بالقناط لم أكن معتقلة ولكنني كنت تحت التحقيق في قضية ولذلك لم أودع مع المعتقلات بل وضعت في مكان خاص بسجينات يضين فترة عقوبة نتيجة أحكام وتصادف أن كلهن كانوا من الأجانب وهم:

- ۱ ماری بابا دبلو یونانیة
  - ٢ ليفكي يونانية
- ٣ ميمى كانل إيطالية وقد اختارت لها اسمًا مصريًا بعد زواجها من كمال عبد الحليم
   وهو ماجدة عبد الحليم.
  - ٤ مارسيل بنينو يهودية وهي واحدة من مجموعة قضية لافون.

كنت أنا المصرية الوحيدة مع هذه المجموعة وكنا نعيش في شبه جناح مكون من غرف ثلاث: إحدى الغرف لمارسيل وغرفة أخرى لماجدة أما الغرفة الثالثة فكانت لمارى وليفكي ولي-

وداد م<u>ــــــــــری</u>

وقد اقتضت هذه الظروف أن نعيش نحن الخمسة معًا حياة جماعية - ولما كانوا جعيعًا يمضون فترة عقوبة وأنا كنت تحت التحقيق فقد كانت لنا زيارات مسموح بها وفي كل زيارة تحضر لنا أسرنا الطعام الذي يكفى المجموعة كلها وهذه الزيارات كانت لشلاث منا فقط مارى وليفكى وأنا، وكان من فوائد هذه الزيارات أن والدتى كانت تحضر معها أطفال الزميلة ثريا شاكر فقد كانت محرومة من رؤية أطفالها لعدم السماح للمعتقلات بالزيارة - أما ماجدة فلم يزرها كمال عبد الحليم ولا أحد من طرفه وهذا ما كان يسبب لها آلامًا نفسية عميقة وكانت تصاب بنوبات اكتناب تستمر معها أيامًا ولا يخرجها من هذه الحالة إلا عزفها على الكمان فقد كانت عازفة ماهرة - أما مارسيل فلم يزورها أحد وعلمت أنه قبل انضمامي لهم كان لها شقيق يعمل مدرسًا في مدرسة الليسبية بباب اللوق وكان يزورها ويوفر لها طلباتها ولكنه ترك مصر أو أبعد عن مصر ولذلك فقد كانت هي الأخرى تعانى معاناة شديدة من هذه الظروف.

هذه هى المجموعة التى عشت معها خلال فترة احتجازى وقد تخللتها بعض المتاعب والمنازعات والمناقشات ولكنها لم تتسم بالعنف أو العدوانية وكانت خلافاتنا الفكرية فى معظمها نابعة من الانتماءات للتيارات الفكرية التى يحملها كل منا وكانت هى نفسها التى تسود الحركة الشيوعية وأدت إلى انقساماتها على مدى تاريخها وكثيراً ما كانت هناك التنازلات التى كانت تقتضيها ظروف السجن العامة وظروف خاصة لكل منا.

فبالنسبة لماجدة فكان محكوم عليها بثلاث عشر عامًا وكانت دائمًا في حالة اكتشاب وتشعر بعدم الوفاء لمن أحبتهم وارتبطت بهم، كما أنها كانت تعتمد في معيشتها على المجدعة.

كذلك ليفكى فرغم أن لها زيارات من زوجها وطفلها إلا أنها كانت حامل وكانت دائمة البكاء، وكنا نراعى ظروفها الخاصة من ناحبة توفير الراحة لها وكنا نخصها بالغذاء الذي يلزم لحامل في ظروف صعبة.

أما بالنسبة لمارى فقد كانت أفضل الموجودات على المستوى السياسي وعلى المستوى الشيخصى وتحمل لمصر وللمصريين حبًا عميقًا وكانت أزمتها الحقيقة هي تفكيرها الدائم في البوء الذي تنتهى فيه مدة عقوبتها وترحل من مصر. لقد ظلت علاقتي بها قائمة حتى الآن وهي معظمات

جماهيرية وهى عضو فى اللجنة اليونائية لمنظمة تضامن الشعوب الآسيوية الأفريقية وتحضر لمصر فى مؤترات المنظمة بالقاهرة وهذا يسعدها ويتبح لها فرصة اللقاء مع كل الأصدقاء والزملاء القدامى التى تحمل لهم أجمل وأعز الذكريات.

الحالة الوحيدة التى عذبتنى وأرقتنى هى حالة مارسيل بنينو فبعد دخولى السجن بعد أربعة أيام معاناة فى المباحث والحجز فى قسم الموسكى سعدت برؤية الزميلات المعتقلات وترجيبهم لى وتسابقهم لتسهيل كل أمورى، فوجنت أننى لن أكون معهم ولما تم تسكينى فى المكان المخصص لى كانت المفاجأة الكبرى أن أرى مارسيل أمامى وجهًا لوجه وأسترجع كل تفاصيل القضية أو الفضيحة الحقيرة التى هى جزء منها وأعرف أننى سأعيش معها فى مكان واحد لم أكن أعرف من هذه المجموعة إلا مارى وقد شعرت بحالتى ودون أن أتكلم انتهزت فرصة انفرادها بى وقالت لى إن هذه الإنسانة التي أمامك ليست هى صاحبة القضية لأنها الآن إنسانة أخرى نادمة على مافعلت ومن خلال المناقشة مع مارسيل نفسها حاولت اقناعى كما أقنعت الباقين بأنها كانت ضحية عملية تضليل كبيرة وأن حب مصر فى دمها وأنها تؤمن بكل ما تزمن به وخاصة بالنسبة لقضية فلسطين.

لم يكن أمامى إلا المعايشة ولم أملك المقاطعة وكانت كل تصرفات هذه الإنسانية تثبت صدقها ولم أكن أملك ترف التحليل وهل ظروف هذه الإنسانة التعسة وحاجتها لنا على الأقل فى غذائها هى التى تفرض عليها هذا الموقف أم أنها صادقة فعلاً - لا أدرى .. علمت أنها بعد أن خرجت من السجن ورحلت إلى إسرائيل استقبلت استقبال الأبطال وتزوجت وشرفتها جولدا مايير بحضور حفل زواجها.

وهذه هي بعض معلوماتي عن السؤال الخاص بموقف التنظيم وموقفي من الأجانب واليهود في الحركة الشيوعية.

### المعارك الجماهيرية السياسية والنقابية وأنشطة التضامن القومى والأممى التى شارك فيها التنظيم ودورى فيها

كان التنظيم حريصًا على المشاركة في المعارك الجماهيرية السياسية والنقابية. بالنسبة لي كمدرسة فقد كنت أنتمي لكتب المعلمين بالحزب كما كنت أنتمي لمكتب المرأة، وداد مــــــــرى

وكنت أشارك الأستاذة فاطمة زكى والأستاذ أديب ديمترى وآخرين فى مكتب المعلمين. وفى مكتب المرأة كنت أشارك إنجى أفلاطون وعنايات المنيرى وآخرين، وكانت هذه المكاتب تضم أعضاء من جميم التنظيمات الشيوعية ولم تقتصر على تنظيم واحد.

بالنسبة لى فقد خضت الكثير من المعارك الانتخابية وبفضل مساندة المعلمين وإيمانهم بأننى أدافع عن مطالبهم فعلا فقد تحقق لى الفوز فى كل الانتخابات التى خضتها باسم المعلمين ومن خلال تواجدى فى النقابة تحقق الكثير.

وفى إحدى المعارك الانتخابية الضارية والتى استخدمت فيها كل الوسائل الرخيصة لعدم نجاحى فقد فزت بالمركز القيادى فى النقابة بفضل مسائدة المعلمين وبفضل إعانهم بأننى أعمل فعلاً لمصلحتهم - لم يكن أمام المسئولين إلا سحب عضوية الاتحاد الاشتراكى منى وبذلك أصبحت تلقائيا خارج مجلس النقابة ولم تكن هذه آخر المعارك.

هناك مكسب آخر تحقق بعد جهد شاق يهمنى أن أسجله، وهذا المكسب هو النجاح فى إنشاء الجمعية الفلسفية العربية – وبما أننى كنت مدرسة فلسفة فقد فكرت مع زميلين لى فى إنشاء هذه الجمعية : هذان الزميلان هما الأستاذ الراحل إسماعيل المهدوى والأستاذ عيسى جبران وكنا نلتقى فى كازينو صغير مكان حديقة الأزيكية (نسيت اسمه) لدراسة كل خطوات هذا الموضوع – ولما واجهتنا عقبة ضرورة وجود مقر للجمعية حتى يتم التسجيل فقد تم الاتفاق مع بعض الزملاء فى جمعية المعلمين الذى كان مقرها ميدان الأوبرا على أن أشترك فى هذه الجمعية وقد عملت فعلا اشتراكًا باسمى وبعدها سمحت الجمعية بتخصيص إحدى غرفها كمقر للجمعية الفلسفية. وقد قدمنا كل المطلوب لوزارة الشنون الاجتماعية للتسجيل بعد أن طلبنا من الأستاذ محمد حسن ظاظا أن يكون رئيسًا للجمعية. لم يكن إقناعه سهلا ولكنه كان إنسانًا وطنيًا ومثقفًا وعلى معرفة شخصية بنا وبانتماءاتنا (كان المفتش الذي يتابع كل أعمالي طوال فترة تدريسي للفلسفة).

وفى الفترة التى كانت الجمعية فيها تحت التأسيس قمنا بأنشطة عديدة وأقمنا العديد من الندوات والترجمات، وانتعشت الجمعية وأصبحت ملتقى لمدرسى الفلسفة وغيرهم إلى أن أعددنا ندوة موضوعها مناظرة بين الماركسية والوجودية للأستاذ محمود أمين العالم والأستاذ أنبس منصور – كان الحضور كبيراً في تلك اللبلة وقبل ابتداء الندوة تم إلغاؤها بأمر المباحث

۲۰۳ وداد مستسری

العامة. وما يهمنى أن أذكره فى هذه القصة أن العزيز اسماعيل المهدوى قام بالجهد الأكبر فى هذا الموضوع وأن الأستاذة مريم زوجة الأستاذ عيسى جبران هى التى ساعدتنا فى التسجيل لمرفتها ببعض العاملين فى وزارة الشئون وأن الجمعية التى كافحنا فى إنشائها استولى عليها أساتذة الفلسفة بالجامعة ومن آن لآخر أقرأ أخبارها فى الجرائد ولم يعد لنا بها أية صلة وأخيراً فإن الجمعية الفلسفية العربية مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية تحت رقم ٥٥٦ لسنة وأحيراً من ١٩٥٩ وأحتفظ بكل مستندات تسجيلها (للذكرى فقط).

#### موقف التنظيم وموقفي من القضية الفلسطينية

لا أعرف أو لا أذكر شيئا عن موقف التنظيم من القضية الفلسطينية.

بالنسبة لى فالقضبة الفلسطينية هى القضية التى سكنت كيانى وهى القضية التى ظلت وستظل من أهم القضايا فى حياتى، وقد بذلت ودفعت الكثير من أجلها منذ ١٩٤٨ حتى الآن ولن أتوقف عن النضال من أجلها بكل ما بقى لدى من جهد وحتى نهاية العمر.

#### موقف التنظيم وموقفي من حركة أنصار السلام في مراحلها المختلفة

موقفى هو التأييد لحركة أنصار السلام، وشاركت فى حملات عدم استخدام الأسلحة النووية، ورغم أننى لم أكن عضوة بالحركة إلا أننى كنت عضوة فى لجنة الجزائر وكان مسئولى الأستاذة بوسف حلمى وكنت أجتمع فى مكتبه مع الأستاذة الراحلة جاكلين خورى ويشرفنى أننى قمت بنشاط مكثف فى هذه اللجنة بإعداد المطبوعات وتوزيعها وتوزيع الكتيبات التى تلقى الضوء على قضية الجزائر وجمع التبرعات وقد كان عملى فى مجال التدريس يساعدنى على هذا النشاط (كنت قد نقلت من شبين الكوم إلى القاهرة)

وقد توج كل هذا النشاط بالمشاركة فى مظاهرة نسائية كبيرة طافت بشوارع القاهرة حتى وصلت لمقر الأمم المتحدة مطالبة بعدم إعدام المناضلة جميلة بوحريد والإفراج عنها، وقد شاركت طالباتى فى هذه المظاهرة كما حضرت تلميذتى العزيزة شاهندة مقلد من شبين الكوم للمشاركة فيها. وكانت سعادة طالباتى كبيرة عندما تم الإفراج فعلاً عن جميلة بوحريد واعتبرن أنهن وداد مــــــرى و. ٢

ساهمن فعلاً في الإفراج عنها.

(أحتفظ ببعض مطبوعات هذه اللجنة وأحتفظ ببعض مجلات الحائط من عمل تليمذاتي ويبدو فيها من خلال الصور والمقالات والرسوم التوضيحية بشاعة الاستعمار الفرنسي)

### موقف التنظيم وموقفي من سلطة يوليو ومن تنظيماتها في المراحل المختلفة (هيئة التحرير - الاتحاد القومي - الاتحاد الاشتراكي)

كانت علاقتي بالتنظيم من خلال أصدقاء في حدتو وفي الحزب الشيوعي المصري.

بالنسبة لحدتو فقد كان الموقف من سلطة يوليو هو التأييد الكامل وبالنسبة للحزب الشيوعى المصرى ( الراية) فقد كان الرفض الكامل - ووصفت حركة الجيش بأنها عصابة فاشية أتت إلى الحكم عن طريق انقلاب فاشى أوصى به وأبده الاستعمار الأمريكي.

بالنسبة لى فقد كان أول رد فعل هو الفرح الشديد باعتبار أن ما حدث هو تتويع لكفاح الأجبال على مدى سنين طويلة وخاصة بعد تنازل الملك عن العرش وتركه البلاد. وأول صدمة واجهتنى وأربكتنى كانت أحداث كفر الدوار وإعدام خميس والبقرى وعا زاد فى ارتباكى أن أصدقائى فى التنظيمات الشبوعية لم يكن لهم موقف واحد وكان التناقض هو السمة الأساسية لمواقفهم.

بعد ذلك اختلفت مواقفى معها وضدها أمام إنجازات عظيمة قامت بها الحركة، وقهر وكبت لأى صوت مخالف واعتقال وسجن وتشريد لكل من تسول له نفسه أن يمارس حريته فى إبداء الرأى أو الحركة أو يتبنى المواقف الحقيقية للناس.

بالنسبة لتنظيمات سلطة يوليو فى المراحل المختلفة فقد انضمت للاتحاد الاشتراكى فى عام ١٩٦٨ وأصبحت الأمينة المساعدة لوحدة منطقة شرق القاهرة التعليمية (بالانتخاب) وباسم هذه الشرعية قمت بنشاط جماهيرى واسع ترك صدى واسعا ومؤثراً بالنسبة للمنطقة التعليمية بجميع مدارسها ومؤسساتها - لم تكن النتيجة طيبة بالنسبة لى، وسأرفق بشهادتى شريطا مسجلاً به بعض الأنشطة والكثير من المعاناة وقد تم تسجيله فى أمسية طلب منى الكلام فيها مع شباب وشابات مركز دراسات المرأة (معاً).

۲۰۰ وداد مـــــــری

وكشهادة يجب ألا أكتمها فقد كانت أكبر الطعنات التي تعرضت لها من التنظيم الطليعي الذي ضم معظم قيادات اليسار في هذه الفترة، ولعل هذا ما أوقعني في الخطأ بخصوص ما حدث في مايو ١٩٧١ (أي انقلاب السادات) وجعلني للأسف أطلق عليه اسم ثورة مايو.

#### موقف التنظيم وموقفي من أحداث كفر الدوار

كانت أحداث كفر الدوار هى المحك الحقيقى لنية النظام فى قهر وإسكات أى صوت غير صوته، وقد بدأوا بالعمال فقاوموهم بكل الأسلحة المتاحة وامتد العقاب من الاعتقال والسجن الى الإعدام فقد تم إعدام خميس والبقرى أول شهدا، للعمال وظهر واضحًا الموقف من الطبقة العمالة وأن الصراع الطبقى بينهما يمكن أن يصل إلى آخر مدى - كل ذلك عقب انتفاضة عمالية عادية لها مطالب معينة تعبر عنها - وهنا لابد من تسجيل الخطأ الكبير الذى وقعت فيه حدثو إذ أوعزت للهيئة التأسيسية لاتحاد عام نقابات العمال بإصدار بيان تتنصل فيه من الانتفاضة العمالية وقد جاء فى هذا البيان كما سجله د. رفعت السعيد فى كتابه منظمات البسار المصرى عن جريدة الأهرام بتاريخ . ١ - ١٩٥٣ :

«وصل إلى علم الهيئة التأسيسية للاتحاد العام للنقابات المصرية أن أفرادا من أعداء العمال و الوطن أرادوا أن يسيئوا إلى وطنية الطبقة العاملة محرضين من بقايا وأذناب الرجعية والاستعمار، والهيئة التأسيسية باسم العمال تستنكر هذه الأعمال الإجرامية التى لا تفيد إلا أعداء الوطن - كما ترجو أن يؤخذ هؤلاء المجرمون بشدة حتى نضمن تحرير الوطن وتوحيد صفوفنا في ظل حياة دستورية كريمة»

#### موقف التنظيم وموقفي من هبة مارس ١٩٥٤

عبرت هبة مارس ١٩٥٤ عن اعتراض الجماهير على حرمانها من كل فرص التعبير عن أمانيها وطموحاتها وإجهاض حلمها في حياة ديقراطية سليمة - وقد عبر الدكتور فخرى لبيب في كتابه (الشيوعيون وعبد الناصر) عن رأيه في هذا الموضوع (الذي هو رأى الحزب) تعبيراً صادقًا - وأنا أتفق مع رؤيته التي أسجل نصها كما ورد في كتابه القيم :

«جاءت هية مارس عام ١٩٥٤ تعبيراً عن رفض الجماهير لهذا المفهوم الذي يعالج به الحزب الحاكم أمانيها الديقراطية وارتفعت شعارات الحريات السياسية والجبهة الوطنية - أي رفض

عسكرة الحياة السياسية والحزب الواحد مهما كان هذا الحزب وطنيًا ورفض الوصاية مهما كان اخلاص هؤلاء الأوصياء.

إن الحزب الحاكم لم ينجح بعد عامين من وجوده فى السلطة وبسبب مفهومه هذا من فرض نفسه على جماهير القوى الوطنية والتقدمية فى مصر بالقسر والقهر - كما فشل أيضًا أن يكون له وجود حقيقى ومنظم فى الشارع السياسي المصرى».

#### موقف التنظيم وموقفي من ضرب السلطة الإخوان المسلمين عام ١٩٥٤

فى إطار انفراد السلطة بالحكم ورفض الحياة الحزيبة وتجريها وعدم السماح لأى قوة سياسية على الساحة للتعبير عن رأيها - فقد كان من الطبيعى أن تضرب السلطة الإخوان المسلمين عام ١٩٥٤ كما ضربت كل القوى السياسية الأخرى وحرمتها من حق التعبير والمشاركة فى أمور وطنها ووصلت فى ذلك إلى حد الاعتقال والسجن والعزل السياسى والوظيفى..

لا أذكر بالضبط موقف التنظيم من ضرب السلطة للإخوان المسلمين، لكن موقفى أنا الشخصى هو الاعتراض لأن المفروض في مفهومي أن تعبر كل القوى السياسية عن رأيها وتتصارع بشكل صحى وعلني والجماهير في النهاية هي التي تقف مع وتساند وتلتق حول من يتبنى مطالبها ويكافح من أجل مصالحها الحقيقية ويدافع عنها.

#### علاقة الحزب الشيوعي المصرى بالإخوان

بعد صدور قرار حل جساعة الإخوان فى ١٣ يناير ١٩٥٤ أصدر الحزب بيانًا يدعو فيه الإخوان إلى النضال المشترك ضد الفاشية. وذكر د.رفعت السعيد فى كتابه «منظمات البسار المصرى» أنه «كانت هناك علاقة بين منظمة الحزب الشيوعى المصرى وبين سيد قطب وقد كشفت عن ذلك أوراق تم ضبطها».

### موقف التنظيم وموقفي من تأميم قناة السويس والعدوان الثلاثي

كان الموقف طبعًا هو التأييد الكامل لتأميم قناة السويس والمقاومة الباسلة لكل قوى الشعب ضد العدوان الثلاثى وبروز دور الحركة الشيوعية وبدون انقسامات فإلى جانب الوحدة

۷۰۷ وداد مستسری

التى قت عقب هبة مارس من خمس منظمات وإعلان الحزب الشيوعى الموحد والعمل كجبهة مع النظام الحاكم إذا بالحزب الشبوعى المصرى ينضم للجبهة ويتم إعلان تكوين الحزب الشبوعى المصرى المتحد في سبتمبر ١٩٥٦ وأعقب ذلك انتخابات ١٩٥٧ ورغم اعتراض الاتحاد القومى على أسماء معظم الشبوعين إلا أن الفرصة أتبحت للعمل الجماهيرى بشكل موسع ويرز دور الشبوعين فعلاً كقبادات واعية وسط الجماهم.

وبالنسبة لى فقد كانت هذه الفترة من أعظم فترات حباتى وقد شرفتنى الفنانة الراحلة انجى افلاطون بتسجيل بعضها فى مذكراتها «مذكرات انجى افلاطون- آخر صفحة ٦٣ وصفحة ١٩٢٤ :

«أما في الأقاليم فقد برزت لجنة شبين الكوم بقيادة الرفيفة وداد مترى والتي كانت تعمل في ذلك الوقت مدرسة في شبين الكوم.

كانت وداد مترى مدرسة بمدرسة شبين الكوم الثانوية للبنات وقد قامت بتكوين لجنة شبين الكوم للمقاومة الشعبية، وكانت لجنة لمحافظة المنوفية وليس لعاصمة المحافظة وحدها. وكانت وداد هي رئيسة هذه اللجنة ومن أبرز أعمال اللجنة ما يلى:

- اعداد مركز للخدمة العامة والتعيئة الشعبية.
  - اعداد الندوات والمحاضرات للتوعية.
- التشجيع على التطوع في الهلال الأحمر والتمرين بالمستشفى الأميري على أعمال الإسعاف والتمريض.
- المعاونة في استقبال المهجرين من مدن القناة وتسكينهم وصرف المستلزمات السريعة لهم
   من ملابس وبطاطين وأغذية وأدوية.
- تنشيط الجهود الذاتية للتبرع بإعانات مالية لحساب المهجرين وتحديد الإعانات بعد عمل الدراسات الاجتماعية والقيام بصرفها للمستحقين.
  - القيام بحملة تبرعات من التجار ومن المؤسسات.
- القيام بحملة لحث المواطنين على التبرع بالدم واستغلال مدارس القرى في ذلك، وكانت في المقدمة مدارس مليج وكفر المصيلحة وسرس الليان.
- كذلك شملت اللجنة في تنمية الوعى الانتخابي بعد أن نالت المرأة هذا الحق وكانت

وداد مستسرى

محافظة المنوفية في طليعة المحافظات في عدد السيدات المقيدات بجداول الانتخابات وقدمت وداد صوراً لنماذج لمطبوعات أصدرتها اللجنة.

الأولى : طلب للقيد بجداول الانتخابات تملأه الطالبة وتقدمه.

الشائية : نداء بحث المواطنات على القيد بالجدول - لا تترددى وإلى الأمام - وعاشت مصر خالدة.

أما الثالثة فنداء لإيقاف التجارب الذرية - عاش كفاح الشعوب الحرة - عاشت الإنسانية المناضلة من أجل السلام.

هذا ما ذكرته المناضلة العظيمة إنجى أفلاطون عن هذه الفترة، وبهذه المناسبة يشرفنى أن أسجل أن المناضلة العظيمة شاهندة مقلد كانت إحدى تلميذاتي في هذه الفترة وقد كتبت في مذكراتها أن نشاطها معى كان أول فرصة لها لمواجهة الجماهير والتفاعل معها.

#### موقف التنظيم وموقفي من انتخابات مجلس الأمة عام ١٩٥٧

جا من انتخابات ١٩٥٧ عقب العدوان الثلاثي في ١٩٥٨ وفي هذه المرحلة توحدت القوى الوطنية كلها صفا واحداً في جبهة واحدة مع النظام الحاكم ضد عدو واحد وفعلاً كانت فترة من أخصب وأعز الفترات في تاريخ مصر- وقد امتدت هذه الانفراجة إلى انتخابات ١٩٥٧ لدرجة نزول بعض الشبوعيين المعركة ببرامجهم العلنية وقد أتيحت لهم إلى حد ما الفرصة للدعاية لبرامجهم بكافة السبل - وهذا لم يمنع استخدام بعض الأساليب غير الشريفة في بعض المواقع مثل ما حدث في معركة الوايلي بالعباسية والتي كان مرشحاً فيها الدكتور عبد العظيم أنيس حداً إلى جانب اعتراض الاتحاد القومي على معظم الشيوعيين.

بالنسبة لى فقد كانت فترة خصبة وعزيزة من حباتى عشتها فى مدينة شبين الكوم بحكم عملى وعشت معاركها كما شاركت فى المعركة الانتخابية فى شبرا بحكم سكنى وكان مرشحنا فبها الدكتور فايق فريد وتكونت لجنة لإدارة المعركة كان ضمن أفرادها الدكتور فؤاد محبى الدين والدكتورة حكمت أبو زيد والمناضلة العظيمة ليلى الشال.

من ذكريات هذه الانتخابات أيضًا أنها أول انتخابات تخوضها المرأة مرشحة وناخبة وقد

فازت فيها سيدتان بالانتخاب إحداهما المرحومة السيدة أمينة شكرى بالاسكندرية والثانية السيدة راوية عطية بالجيزة (حيث كانت تناضل مع أسر الشهداء).

موقف التنظيم وموقفى من مشروعات الأحلاف العسكرية (أيزنهاور – الهلال الخصيب – حلف الشرق الاوسط)

موقف التنظيم وموقفي بل وموقف النظام أيضًا هو الرفض الكامل لمشروعات الأحلاف العسكرية.

#### الشهادات الـتى سبق أن أدليت بها لكتـاب أو دارسين وهل تم نشرها؟ ومـلاحظاتى عليها

سبق أن أدليت بشهادة في ٤ أبريل ١٩٩٤ أثناء لقاء مع مجموعة من الشباب والشابات دعبت إليه من مركز دراسات المرأة العربية (معًا) وكان هذا اللقاء ضمن خطة وضعها المركز لتسجيل نشاط الحركة النسانية المصرية من خلال مجموعة من السيدات كبيرات السن حتى يقلن ما عندهن قبل فوات الأوان. وقد ألقيت في هذا التسجيل الضوء على الأنشطة الجماهيرية العلنية التي أتاحت لى الظروف أن أقوم بها وأعيشها في فترات عزيزة من حباتى وقد شملت الريف والحضر كما أنها غت في فترات زهو وانتصار وفي فترات أخرى تخللتها الهزية والانكسار - وحرصت على تسجيل إنجازات ملموسة تم تحقيقها بمشاركة الناس كما حرصت على تسجيل أخطاء كثيرة وقعت فيها وتحملت نتائجها رغم أن النوايا كانت طيبة.

أرفق مع هذه الشهادة تسجيل هذا اللقاء وأرجو أن يكون مفيداً وهو موجود داخل المركز.

## شهاحه

يوسف درويش

#### البيانات الشخصية

المسطوه الت : ليسانس حقوق

#### بيانات عائلية آخرى

ولدت في حارة أبو خوذه بمحطة الجنزوري والمتفرع من شارع العباسية - قسم الوايلى بعمارة كان يمتلكها أحد أميرالات الجيش وأصبع ابنه واسمه عز الدين عاطف الملحق البحرى للملك فاروق، انتقلنا بعد ذلك وكان عمرى حوالى ٤ سنوات الى شارع محمد بالعباسية بعمارة مصطفى الجمال ثم بمنزل بجوار كلية التجارة بالعباسية بجوار الأرض التى كانت تخصص للاحتفال بولد النبى والمعروفة باسم ارض مولد النبى، وأخيراً انتقلت مع عائلتى وكان عمرى ١٧ سنة إلى مصر الجديدة بشارع رشيد رقم ١٠ ثم إلى منازل اخرى في نفس المدينة، وعندما تزوجت عام ١٩٤١ اتخذت لى سكنًا بشارع جلالة الملك رقم ٧ ببولاق أمام حوش فاند بالعبارة الملحكة.

كنت في بادئ الأمر تلميذاً بدرسة الاعدادية الابتدائية بالعباسية ثم التحقت بمدرسة الفرير بالظاهر، وقضيت الدراسة الثانوية بمدرسة الفرير بالخزنفش حتى عام ١٩٢٩، وانتقلت إلى الكلية الفرنسية بالظاهر حبث حصلت عام ١٩٣٠ على شهادة البكالوريا (الثانوية العامة) قسم أدبى.

ذهبت إلى فرنسا لدراسة التجارة وكنت مبيت النية على دراسة القانون والتحقت بمدرسة التجارة بتولوز في اكتربر ١٩٣٠ وحصلت على دبلوم التجارة العليا من هذه المدرسة عام ١٩٣٠، وكنت قد التحقت في ذات الوقت بكلية الحقوق في تلك المدينة ونجحت في السنة الأولى فيها، انتقلت بعد ذلك إلى: أكس اين بروفانس Oix en provence في فرنسا والتحقت بكلية الحقوق بها حيث حصلت على ليسانس الحقوق عام ١٩٣٤، كما التحقت في ذات الوقت بمدرسة الدراسات التجارية العليا بمارسيليا Marseille وحصلت على شهادة الدراسات التجارية العليا عام ١٩٣٣ وقدمت آنذاك رسالة عن «القطن في مصر» للحصول

على تلك الشهادة.

عدت إلى مصر فى أكتوبر ١٩٣٤ وعملت بعد بضعة شهور محاميًا أمام المحاكم المختلطة التى كانت مزدهرة وقتنذ ودرست القانون المصرى وحصلت على ليسانس الحقوق من جامعة الاسكندرية عام ١٩٤٤.

والدى كان فى بادئ حياته المهنية عاملا حرفيا فى المصوغات ثم أقام ورشة صغيرة لصناعة المصوغات وفتح بجوار تلك الورشة متجرا لبيع المصوغات على أنواعها ومن ثم أصبح من كبار الصاغة يمتلك ورشة متوسطة الاهمية والحجم ومتجرا للبيع بالقطاعى، وسرعان ما أصبح تاجراً بالجعلة يبيع منتجاته أساسا لتجار الصاغة بمنطقة الفنال فى كل من بورسعيد والسويس والاسماعيلية فيذهب مرة كل اسبوع إلى تلك المنطقة لتسويق منتجاته ولتحصيل مستحقاته حتى أن العائلة كثيراً ما كانت تقضى أجازاتها فى بورسعيد ضيوفًا على عائلات تجارها، وأذكر أنه فى الاجازة التى قضيتها فى مصر عام ١٩٣٢ خلال دراستى فى فرنسا صاحب والدى إلى بورسعيد وقدمنى فى القطار العائد إلى القاهرة للمرحوم الاستاذ حسن البنا الذى كان قد بدأ وقتذاك فى تكوين شعبة الاخوان المسلمين بالاسماعيلية. هذا وقد توفى والدى عام ١٩٤٠.

أنا من عائلة مصرية. كان لى عم اسمه إبراهيم، وله ولدان يوسف وثابت وعم آخر اسمه ثابت. من أقاربي مراد فرح الذي كان محامبًا للخديوي عباس الثاني وهو كاتب وياحث وشاعر، كتب في القانون وكتب في تاريخ الفدائيين، كما كان داوود حسني قريبي أيضا وهو الموسيقار المشهور.

ترجع أصول عائلة درويش إلى وقت بعيد فى مصر والدليل موجود بوزارة الداخلية قسم الجوازات والجنسية فى الملف الخاص بتلك العائلة، إذ يتضع فى هذا الملف وجود عقد بيع عقار لفرد من عائلة درويش يعود إلى عام ١٨٤٧ فقد كنت قدمت أنا وإخوتى هذا العقد عام ١٨٤٦ إلي قسم الجوازات والجنسية للتدليل على أصولنا المصرية وبالتالى حصلنا علي شهادة بإثبات جنسيتنا المصرية.

أعطى هذا التفصيل لأبدد الأكاذيب التي أخذ البعض بروجها عن حقيقة أصولى المصرية. وكانت عائلتي تنتمي إلى طائفة ديفاني «قرائي» ويطلق عليها «يهود قرائين»، القراؤون يختلفون عن البهود الربانيين حيث يقتصر اعتناقهم واعتمادهم على التوراة دون التلمود. وكان البهود الربانيون لا يعتبرون القرائين يهودا وكذلك النظام العنصرى في ألمانيا النازية الذي لم يعد القرائين يهودا واستثناهم من الإجراءات التي كان قد اتخذها ضد البهود عموما، وللعلم أشهرت إسلامى في نوفمبر ١٩٤٧، أنجبت عام ١٩٤٣ ولذا أسميته «مجاهد» لأننى كنت في ذورة النضال والنشاط، وفي عام ١٩٤٩ أنجبت بنشًا أسمتها والدتها «نوله» باعتبارها هدية تركتها لها قبل دخولي المعتقل عام ١٩٤٨.

اشتغلت محاميا أمام المحاكم المختلطة من اوائل ١٩٣٥ حتى نهاية هذه المحاكم عام ١٩٤٥.

عندما كنت طالبا بمدرسة الفرير بالظاهر وكان عمري أنذاك ٩ سنوات شهدت تطورات وأحداث ثورة ١٩١٩ من مظاهرات طلابية وإضرابات عمالية خاصة عمال ترام القاهرة والمدرسة الاعداداية الثانوية بأول العباسية، رأيت كيف كان الجنود الإنجليز بجبرون هؤلاء العمال على تسيير مركبات الترام، وشهدت بنفسي وكنت واقفا بمحطة ترام الحسنية أمام محل الاهواني للبقالة كيف أن أحد الواقفين من الثوار هجم على الجندي الانجليزي الذي كان واقفا بجوار سائق الترام الإجباره على العمل، وقطع يده بالساطور. وشهدت في تلك الفترة عندما كنت مقيمًا مع عائلتي بشارع سعيد بالعباسية بعمارة الجمال كيف أن أحد الشبان من الثوار سار وراء جندي انجليزي وذبحه بسيفه في حقل بجوار المنزل وألقى به في الساقية. وعندما كنت أتردد على محل والدي بالمتولى (قبل انتقاله للصاغمة) إبان الثورة رأيت كيف كان الجنود الإنجليز منتشرين في أجواء الحي شاهرين بنادقهم ومدافعهم الرشاشة في وجه سكان وتجار الحي لإنزال الخوف في قلوبهم. كما كنت أقرأ على حوائط المنازل والعمارت عبارات عن «اليد السوداء» وهي جمعية كانت تستهدف اغتبال الجنود الانجليز، كنت مهتمًا بالاحداث، وأذكر أنني ذهبت إلى ميدان محطة مصر في الاستقبال الشعبي الحاشد لسعد زغلول عند عودته من المنفى، كما أذكر أنه حين أجريت الانتخابات البرلمانية عام ١٩٢٤ وتقدم (حسن حسيب باشا) مرشحًا عن الرفد في دائرة الرابلي اهتممت عشاهدة السرادق الكبير الذي أقيم بهذه المناسبة أمام المدرسة الإيطالية بالعباسية واستمعت إلى الخطب والشعارات والهتافات.

وعندما التحقت عدرسة الفرير الثانوية بالخرنفش كانت قراءاتي كثيرة ومتنوعة وتطلعاتي

نحو أهداف ومعانى الثورة الفرنسية فى المساواة والإخاء والحرية، حتى أنه عندما كنت عضوا فى جمعية ثقافية داخل المدرسة ألقيت محاضرة عن الثورة الفرنسية أغضبت كثيراً المدرس المستول عن هذه الجمعية، وأخذ الطلبة منذنذ بشيرون إلى على أننى ثورى. كنت فى تلك الفترة صديقًا صدوقًا لكل من حامد سلطان (استاذ القانون الدولى) ومحى حسن وعشمان الارناؤوطى (اللذين عملا فى السلك الدبلوماسى بوزارة الخارجية) وجمال مدكور (المخرج السينمائي) وأحمد بدرخان (السينمائي الشهير) وأقمنا سويا مع زميل آخر اسمه نبيه عوضى جمعية ثقافية خارج نطاق المدرسة سرعان ما عملت إدارة تلك المدرسة على تحذير الطلبة من الانضمام اليها.

كانت قراءاتى فى تلك الفترة فى الأدب الفرنسى وفى الأدب العربى فاطلعت على كل الكلاسبكيات بشكل عام (مونتسكيو، روسو، فولتيو، باسكال، لامارتين، برجسون، عباس الكلاسبكيات بشكل عام (مونتسكيو، روسو، فولتيو، باسكال، لامارتين، برجسون، عباس العقاد، المنفلوطى، أحمد شرقى ....) كما كنت أطلع بانتظام على كافة الجرائد والمجلات التى كانت تصدر فى ذلك الوقت ومنها البلاغ وكوكب الشرق والكشكول. لم يكن لى أية قراءات فى الماركسية فلم أكن أعلم عنها شيئًا بل انصبت قراءاتى السياسية والاجتماعية على قضايا الديقراطية وحقوق الإنسان فاطلعت على العديد من مطبوعات الحزب الراديكالى الفرنسى، وكانت تصلنى نشرات جمعية حقوق الإنسان الفرنسية، كما كنت أطلع باستمرار على «جريدة القاهرة» الفرنسية Le Journal d'Egypte التى كان يصدرها فؤاد يكن وكذلك على مجلة علم مصر باللغة الفرنسية Plamlean d'Egypte التى كان يصدرها أحمد راشد وهى مجلة علم مصر باللغة الفرنسية Plamlean d'Egypte التى كان يصدرها أحمد راشد وهى مجلة تقدمية تدعو إلى التقدم واحترام حقوق الإنسان، واسترعتنى آنذاك مقالة بعنوان «دفاعا عن الاتحاد السوفييتي» وكان ذلك عام ۱۹۲۷ على وجه التقريب.

فى هذه الفترة كنت أهتم اهتمامًا خاصًا بالمحاضرات التى تلقى فكنت دائم الحضور فى «الجمعية الجغرافية الملكية» حبث كان يحاضر فيها كبار المفكرين والأدباء مصريين وأجانب وخاصة فرنسيين، كما تابعت غالبية المحاضرات فى قاعة «ايوارت» Ewert بالجامعة الأمريكية، وأذكر بصورة خاصة من بين المحاضرين محمود عزمى الذى كان وقتفاك من دعاة الإشتراكية والذى عمل فترة بعد ذلك سكرتيرا خاصا للخديرى عباس حليم الثانى. وقد بلغ اهتمامى بالأدب بشكل عام أننى دعيت للحضور فى حفل الاستقبال العام الذى أعد للشاعر الهندى الكبير رابينادرات تاجرر Rabimadrat Taghore وكان ذلك في حديقة الازبكية كما كنت أواظب على الاستماع إلى أنواع الموسيقى الكلاسيكية التى كانت تقدم في قاعة تلك المديقة، وحضرت أيضا كثيراً من عروض الأوبرا. ويجانب ذلك كثيرا ما كنت أتردد على مجلس النواب للاستماع إلي المناقشات التي تجرى فيه ومشاهده رجال السياسية والدولة منهم سعد زغلول، ويصا واصف، مكرم عبيد، عبد العزيز جاويش .. وكنت حاضرا مصادفة في جلسة النواب الذي هاجم فيها عباس العقاد الملك وسمعته يقول كلمته الشهيرة «إذا وجب علينا فسوف نقضي على أكبر رأس في البلد».

بدأت فى ذلك الوقت معالم تفكيرى تتحدد نحو قضية الاستقلال وجلاء الانجليز عن بلادنا وهى القضية التى كان يعبر الوفد عنها، كما تحددت أيضًا وتجلت أكثر من ذى قبل قضايا الحرية والديقراطية والمساواة من أعمال الكتاب الفرنسيين أساسا من تاريخ الثورة الفرنسية.

كنت وفديا كباقى غالبية شباب مصر، فالوفد كان كل شئ.. وهو الحزب الشعبى الوحيد في الساحة. إذ التفت حوله الجماهير العريضة من العمال والفلاحين والمثقفين والتجار وأصحاب الورش وغيرهم من مختلف فئات الشعب. أذكر حين توفى سعد زغلول في ٢ اغسطس ١٩٢٧ أننى اشتركت في الجنازة الشعبية الكبرى التي نظمت في القاهرة وكان حزني كبيرا على وفاته فارتديت الملابس السودا، شهرا كاملا ثم الكرافتة السودا، سنة كاملة. إن تعلقي بالوفد حزبا شعبيًا مطالبًا بالاستقلال والجلاء كان قويا للغاية كما اتضح عدائي للسراي وللملكية، وأذكر بهذه المناسبة أنه عندما أقبلت وزارة النحاس باشا في خريف عام ١٩٣٠ قبيل سفرى إلى فرنسا بأيام كنت أشاهد جلسة مجلس النواب مع صديقي حامد سلطان حين اعلن إقالة الوزارة الوفدية فخرجنا من البرلمان ونظمنا مظاهرة احتجاج سارت بجوار قصر عابدين منددة بقرار

سافرت إلى فرنسا فى اكتوبر ۱۹۳۰ للدراسة وتوجهت إلى مدينة تولوز Toulouse فى الجنوب وكان معى حامد سلطان ويحيى حسن، ثم انتقلت عام ۱۹۳۲ إلى اكس اين بروفانس Qix en Provence التى تبعد قليلا عن مارسيليا حتى عودتى النهائية إلى مصر فى اكتوبر

في فرنسا استمرت قراءاتي في الأدب الفرنسي واطلاعاتي على كتب السياسة والاجتماع

والاقتصاد، ولأول مرة بدأت اقرأ الكتب الماركسية وتاريخ ثورة أكتوبر السوفييتية ومنها مؤلفات من ماركس وإنجلز ولينين وبوخارين وتروتسكى كما اطلعت أيضًا على ما كتبه ويكتبه كل من موسوليني وهتلر. درست دراسة متأنية الجزء الأول من كتاب «رأس المال» La (Capital). وكتاب «حياتي» لتروتسكي وكذلك «الدولية الثالثة أو تنظيم عدم التنظيم»، وكانت تصلني بانتظام من مصر جريدة الأهرام وبعض الكتب الأدبية وفي الشئون العامة والتاريخ، وعكن القول أن نشأتي الأولى التي اتضحت في ذلك الوقت كانت مزيجًا من التعلق الوطني والاتجاه الماركسي العام، وأذكر هنا أنه حينما التحقت بالسنة الأولى في كلية حقوق بهيئة تولوز استقبلتني سكرتيرة الكلية بترحاب على أنني مصرى ومن بلد «مصطفى كامل» وكانت تعرفه حينما كان يدرس في تلك الكلية.

كان تعلقى بمصر والعروبة بشكل عام أمرا أساسيا فكونت مع كل من حامد سلطان وتوقيق عبد الواحد (قرائى) ومحمد شفيق (الذى أصبع بعد ذلك موظفًا بينك مصر) وبهاء الدين كامل (والد الدكتور حسين كامل بهاء الدين) جمعية فى تولوز عام ١٩٣١ تحت اسم «جمعية الطلبة العرب» انضم إليها الغالبية الكبرى من الطلبة العرب فى تلك المدينة ومن بينهم جزائريون أصبحوا بعد ذلك من قادة الثورة الجزائرية.

شا ، ت الظروف أن يحضر إلى تولوز الخديوى السابق عباس حليم الثانى وكان بصحبته محمود عزمى سكرتيره الخاص صاحب الاتجاه الاشتراكى فالتقت بهما مجموعة من الطلبة المصريين وكنت من ببنهم، ودار حديث طويل عن الأوضاع في مصر ووجوب العمل من أجل إجلاء الانجليز عن البلاد.

وعندما بدأت تظهر الهتلرية في المانيا كنت أحد معارضيها باعتبارها عنصرية ومنافية للديمقراطية، واشتركت في تولوز في كافة الفعاليات والتظاهرات التي نظمت آنذاك خاصة مع حضور المحامي الفرنسي الكبير موروجيافيري Moro Giafferi الذي كان يتهيأ لتولى الدفاع عن جورج ديمتروف امام محكمة تورميرج.

بدأت اتجاهاتي تنضح نحو الفكر الإشتراكي وتعاليم ماركس عندما كنت في إكس ابن برفانس Oix en Provence فتشكلت أفكاري بشكل نهائي حول ذلك حيث كان التأثير المباشر من الدراسات التي تلقيتها مع آخرين من أحد الالمان الهارين من نير الهتلرية واسعه بورشر Borsher الذي أخذ يلقن لنا في منزله بتلك المدينة مبادئ الماركسية وكانت الفائدة كبيرة للغاية، وفي هذه الفترة كونت مع بعض الطلبة الفرنسيين « لجنة الطلبة صد الفاشية والحرب» عام ١٩٣٣ وقمكنت بمساعدة صديقة شيوعيبة من الحضور كمستمع في بعض اجتماعات خلية الحزب الشيوعي في هذه المدينة.

عدت إلى مصر فى اكتوبر ١٩٣٤ وأنا مقتنع تماما بوجوب العمل على استقلال مصر والانتهاء من نظام الامتبازات والاهتمام بقضية الطبقة العاملة والسلام العالمي، قضية الاستقلال لأنها هى القضية التى طالما كان الوفد ينادى بها ومن حوله الشعب كله، قضية الطبقة العاملة فقد أتى الاهتمام بها من خلال قراءاتى ودراساتى واتصالاتى.

أما عن وجوب الانتهاء من نظام الامتيازات الأجنبية فلقد استرعى نظرى ما كان قد حصل لى خلال إجازتى فى مصر عام ١٩٣٢ حبث ذهبت مع اخوتى وبعض الأصدقاء إلى نادى إبطالى بمصر الجديدة ولم أكن أعرف ولم يبلغنى احد أنه نادى فاشى واسمه دبولافورو.

فى ملتقى شارعى طنطا وسعد زغلول بمصر الجديدة عند انتهاء الحفل الراقص عزفت الموسيقى نشيد جبوفستا giovimetsa وهو نشيد الشباب الفاشى.

وقف الجميع إجلالا لهذا النشيد بينما امتنعت أنا قاما عن الوقوف.. رغم إصرار من كان يصاحبني، وبعد الانتها، من عزف هذا النشيد جاءني شابان إيطاليان ضخما الجسم وصفعاني على وجهي وألقيا بي أرضا وسحلاتي من الصالة إلى خارجها حتى الطريق العام وأخذ الشباب الفاشي بركلني بالارجل ويضربوني ضربا مبرحا، وعندما حضر رجال البوليس سرعان ما هرب المعتدون وتوجهت إلى قسم بوليس مصر الجديدة لتحرير محضر بالواقعة، والذي أدهشني قاما أنني استدعيت إلى قسم البوليس لأبلغ أن «المحضر حول إلى جهة الإختصاص وهي القنصلية الإيطالية للتصرف و أحسست مباشرة بهول الامتيازات الاجنبية، وأخذ هذا الشعور بزداد قوة حين كنت أشاهد المليشيات الفاشية الايطالية ذات الرداء الأسود تجوب في شوارع القاهرةوفي وسط المدينة بميدان الاوبرا، كما كان بعد ذلك ما بدر عام ١٩٤٢ من محكمة الجنح المختلطة في قضية النقابي، فقد كان رئيس هذه المحكمة إنجليزيا والمتهم وهو مدير تلك الشركة إنجليزي وأصد, حكما بالداءة لأنه انحلن إلى أخض أو أقل كما اعترف لي شخصيًا بعد ذلك.

انطلاقا من هذه المفاهيم العامة التي قد ترسخت في وجداني عملت فور عودتي النهائية إلى مصر على الاتصال بحركة العمال فذهب شخصيا ومنفرداً إلى الاتحاد العام للنقابات بمقره بعمارة متاتبا بالعتبة الخضراء وكان قائده آنذاك الأمير عباس حليم من العائلة المالكة، استقبلت استقبالا حسنا. استقبال العمال لشاب من غير طبقتهم يرغب في اللقاء بهم. في نفس الفترة كنت أبحث عن مقر أنصار السلام فعثرت عليه مصادفة وأنا مترجل بشارع شريف باشا، وكان هذا المقر في العمارة التي تسبق مباشرة عمارة الايوبيليا بالقاهرة فتوجهت إليه وطلبت الانضمام إلى أنصار السلام وهي جماعة كانت تضم مختلف الجنسيات من يونانيين وقبارصة وانجليز وإيطاليين وسويسريين وأنصاف الأجانب ويعض المصريين أذكر منهم المحامي كونستانتان فرجوبولو Constantin Vergopul o والمحامي ليسبوحازان وتيودوسي بيريدسTheodossi Pierrides وبول جاكو Paul Jacot ورعون دويك وعبد الرازق السنهوري وعبد الوهاب العشماوي وفاطمة نعمت راشد والأمير عباس حليم.. يبدو أن سلوكي الشخصي استرعى نظر كل من بول جاكو وتيودوس بيبيريدس حيث كنت لا أتعالى على الآخرين بالنظر إلى مركزي الاجتماعي كمحام ولا أمتنع خلاف البعض من المحامين عن القيام بأبسط الاعمال في سبيل حركة السلام، بالاضافة طبعًا إلى اتجاهى الفكري العام. وللعلم كان للتروتسكيين مقرأ في نفس العمارة وكانوا يصدرون مجلة «التطور» ذات الغلاف الأصفر اللون والتي صدر منها ثلاثة أو أربعة أعداد وكان منهم لطف الله سليمان، رمسيس يونان، جورج حنين، كامل التلمساني وغيرهم، وكانت علاقاتنا بهم عادية على الرغم من العداء الشديد بسننا.

كانت جمعية أنصار السلام بالقاهرة ومثلها جمعية أنصار السلام في كل من الاسكندرية وبورسعيد مرتبطة «بعصبة أنصار السلام العالمية» التي تأسست في أوائل الشلاثينيات من هذا القرن في أمستردام بهولاندا وكان رئيسها «نهرو» الزعيم الهندي المعروف، ومن أهدافها السلام بين جميع الشعوب ومكافحة الحرب، والكفاح ضد الفاشية، والكفاح ضد العنصرية.

لقد كافحت جمعية أنصار السلام بشكل جدى ضد الصهيونية باعتبارها شكلا من العنصرية، ورفضت رفضا قاطعا مشروعات إقامة وطن لليهود في الاراضي العربية وفي فلسطين، وساندت حركات التحرر والحرية ومنها الثورة الاسبانية والجمهورية الاسبانية.

كانت جمعية انصار السلام بالقاهرة توزع العديد من المنشورات المساندة للقضية الفلسطينية والرافضة لشروعات التقسيم وحملات الهجرة اليهودية في فلسطين «انتهزت الجمعية فرصة مرور قادة الثورة الفلسطينية بالقاهرة فأوفدت كلاً من رعون دويك وكاتب هذه السطور للالتقاء بهم، وقت مقابلة كل من موسى الخالدي وأحمد الحسيني بفندق الكونتننتال ببدان الأريرا، وأجرينا معهما حديثا مطولا عرضنا فيه أهداف أنصار السلام ووقوفهم بعزم بجانب الشعب الفلسطيني. كما أن نشاط جمعية أنصار السلام اشتد ضد هجرة اليهود إلى فلسطين خاصة بعد ظهور الفاشية في المانيا ونزوح كثير من اليهود إلى فلسطين بتشجيع من السلطات الالمانية والدول الاوروبية، وكنت مع زملاي نوزع في شوارع ومبادين القاهرة وعلى الأخص في وسط المدينة بشارع عماد الدين المنشورات التي تحتج على هذه الهجرة وترفض مشاريع التقسيم.

فى هذه الفترة أيضًا (١٩٣٦) حضرت إلى مصر لجنة موفدة من «عصبة الأمم» للتحرى عن رأى الشعب المصرى بشأن مشاريع تقسيم فلسطين التى كانت قد بدأت تطرح على الساحة العالمية، وتوجهت مع رغون دويك باسم أنصار السلام إلى مقر تلك اللجنة بفندق شبرد القديم قبل حرقه (شارع ابراهيم باشا سابقًا وشارع الجمهورية حاليًا) وأدلينا برأينا الذي يتلخص فى التمسك بحق شعب فلسطين فى وطنه كاملا ورفض أى مشروع للتقسيم .

لابد أن أذكر هنا أن من بين الكتب الرئيسية التى تولينا دراستها بشكل جماعى كتاب «نهاية اليسهودية» Otto Heller تأليف «اتو هللر Otto Heller وهو كاتب ماركسى المانى.

يقف هذا الكتاب بشكل صريح وواضع مستنداً إلى الوثائق والمسببات التاريخية موقفًا معاديًا للصهيونية كاشفًا حقيقتها ونافيًا حق البهود في قيام وطن قومي خاص بهم، لقد أثر هذا الكتاب تأثيراً كبيراً للغاية في وجدائنا جميعا، وكانت الفائدة كبيرة جداً حتى أن أحمد صادق سعد حين وضع كتابه عن فلسطين بعد ذلك استند في مواضيع كثيرة وفي أطروحات كثيرة إلى ما تضمنه هذا الكتاب من معلومات وحجج.

تلك كلها عوامل كان لها الأثر الفعال في تبنى «طليعة العمال» بعد ذلك قضية الشعب الفلسطيني وحقه في وطنه وفي تقرير مصيره. كان الأتصار السلام موقف معاد ثابت وأصبل ضد الفاشية والنازية وأصدرت العديد من المطبوعات باللغات العربية والفرنسية والانجليزية في هذا الشأن وخاصة تلك المنشورات التي تدعو إلى مقاطعة السلع والمنتجات الألمانية.

كما ناصرت جمعية أنصار السلام بالقاهرة ومثيلاتها بالاسكندرية وبورسعيد الثورة الاسبانية وحكومتها في الحرب الضروس التي شنتها ضد الفاشيين الاسبان وأصدرت المنشورات والبيانات. وللذكرى والتاريخ نقول إن اثنين من أعضائها احدهما يوناني لا أذكر اسمه وكان فنانا والآخر واسمه مصطفى التحقا بقوات الثورة الاسبانية للنضال في صفوفها. اهتمت جمعية انصار السلام بجمع التبرعات من نفود وملابس وأدوية لمساعدة هؤلاء الثوار وأقامت حفلا تضامنيا معهم بسينما ميامي بالقاهرة حيث امتلأت القاعة إلى آخرها لتشاهد فيلم عن تلك الشورة واسمه «حصار بارشلونه» Blockhead وكان البطل هنرى فوندا، فيلم عن تلك الشورة واسمه «حصار بارشلونه» والمحتمية أنصار السلام وجمعت هنا أيضا التبرعات. وأذكر أيضًا بمناسبة الحديث عن الثورة الاسبانية ومساندة أنصار السلام لها أيضا التبرعات. وأذكر أيضًا بمناسبة الحديث عن الثورة الاسبانية ومساندة أنصار السلام لها بالسفارة الاسبانية بالقاهرة، كما كان لكاتب هذه السطور وبعض زملاته من المحامين علاقات سياسية وطيبة للغاية بالقاضى المختلط فريتاس Freitas في المحكمة «إن الجمهورية قد سقطت الفاشيين على الثورة وحكومتها أعلن في جلسة علنية في المحكمة «إن الجمهورية قد سقطت وأخذ يبكي بدموع حارة».

ومن الأعمال القيمة التي قامت بها جمعية أنصار السلام المقابلة التي أجراها بول جاكو ممثلاً لتلك الجمعية بين كل من نهرو الزعيم الهندى المعروف وبين مصطفى النحاس باشا زعيم الوفد، وقد تمت تلك المقابلة في مطعم الكررسال بشارع الالفي عام ١٩٣٧ وانطلقت منذ ذلك اليوم صداقة حميمة بين الزعيمين لصالح البلدين ولصالح السلام العالمي.

وللعلم كان من أكثر الناس نشاطًا في جمعية أنصار السلام بالاسكندرية كل من سبلين حاسين وألن وتلتون Align Whittelton ولطفى عزوز واقبال حاسين وأليس جمبارازى Gambarazi وأنا ستوليار Anna Stolirr وغيرهم الكثيرون.

هذه هي بشكل عام جماعات انصار السلام في مصر بما لها من أهداف وما تقوم به من

نشاط وأعمال، غير أنه عندما اندلعت الحرب العالمية الثانية في سبتمبر ١٩٣٩ وأصبح من غير المفهوم الدعوة للسلام والحرب تدور سجالاً رأى القائمون على تلك الجمعية تحويل نشاطها وخبرتها وأعصالاتها وأعصائها إلى مبدان الثقافة والدراسة فتكونت «جماعة الدراسات» واتخذت لنفسها مقرا في ذات مقر جمعية أنصار السلام والذي كانت قد انتقلت إليه بشارع المغربي (عدلي حاليا) بجوار مكتب التليفونات والتلغرافات. نشطت «جمعية الدراسات» نشاطا كبيراً بين المثقنين وبدأت علاقات مكتفة بالمثقنين المصريين من الشباب وألقيت العديد من المحاضرات القيمة في دارها التي تتناول العديد من المشاكل، وأذكر بهذه المناسبة أنني من المحاضرات القيمة في دارها التي تتناول العديد من المشاكل، وأذكر بهذه المناسبة أنني عبد المحاضرة عن «تدفق رؤوس الاموال الاجنبية إلى مصر في أواخر القرن التاسع عشر» استقيت عناصرها واستنتاجاتها من كتب المؤرخ الكبير عبد الرحمن الرافعي ومن كتاب «خراب مصر» تأليف روزشتاين، واستندت إلى كتاب ليونتيف Leontiev في كتاب «خراب مصر» تأليف روزشتاين، واستندت إلى كتاب ليونتيف Leontiev في المنا الاقتصاد السباسي، وجدير بالملاحظة أن هذه المحاضرة استرعت نظر المستمعين اليها من أعضاء «جماعة الدراسات» وخاصة الرفاق منهم الذين كنت بدأت العمل معهم في مجال الدراسة الماركسية والنشاط في الميدان العام فزادت ثقتهم في ، وتأكدت لهم نهائيا انتما اتي الفكرية والتنظيمية.

ومع اندلاع الحرب ووجود جحافل الجيوش الانجليزية في مصر لصد ألغزو النازى من ليبيا رأينا أنه يتوجب علينا توضيع أوضاع مصر الحقيقية لهؤلاء الجنود فتم تكليف أحد اعضاء «جماعة الدراسات» وهو هارى واينت Harry Wayment انجليزى الجنسية وكتب بمعاونة بعض الرفاق وخاصة بول جاكو كتابا باللغة الانجليزية بعنوان «مصر الآن» Egypt Now وتم توزيع هذا الكتاب توزيعا واسعا، وكان له تأثير بالغ الأهمية.

طول هذه الفترة ابتداء من عام ١٩٣٥ كانت هناك في البداية مجموعة صغيرة لدراسة الماركسية والاطلاع على الكتب الخاصة بها وكانت تتكون من كل من بول جاكو، رغون دويك، الماركسية والاطلاع على الكتب الخاصة بها وكانت تتكون من كل من بول جاكو، رغون دويك، وكاتب هذه السطور، انضم البها فيما بعد في بداية الحرب العالمية الثانية كل كونستانتين فيروجوبولو Constantin Vergopoulo وهو المحامى المختلط الذي أشرنا البه قبلا وصادق سعد الذي كان قد وصل من الاسكندرية على التو . كانت دراساتنا تنصب كما قلت على مختلف الكتب الماركسية (رأس المال، ما العمل، القضية الوطنية، أسس اللينينية،

نهاية البهودية، المادية التاريخية، الدولة والثورة، ضد ديورنج، أصل العائلة وكذلك كتب جارودى Garaudy وليغفر Lhefivre إضافة إلى الكتب التى تعالج الاوضاع في بلادنا (كتب الرافعي أساسا، والكتب التي تتناول مشكلة الفلاحين مثل كتاب الأب عبروتي ويوسف نحاس..)

لم يكن لنا فى ذلك الوقت اتصال بالطبقة العاملة أو بالجماهير الشعبية، إلا أننى أذكر أننى كلفت من بول جاكو فى أحد الأيام بإعداد منشور باللغة العربية عن الاحتلال واستقلال مصر لتسليمه للرفاق البونانيين لتوزيعه بمعرفتهم وكانت لهم علاقات فى هذا المجال، وقمت بنفسى بتسليم هذا المنشور إلى أحد الرفاق البونانيين، وكان يعمل فى شباك سباق الخيل بوسط المدنة.

كنا نطلع بانتظام على كافة الجرائد والمجلات التى كانت تصدر وقتذاك باللغة العربية، وكنا ننكب من فترة إلى أخرى على وضع التقارير السباسية استناداً إلى تلك القراءات وهو ما اعتدنا عليه منذ الأيام الاولى لوجودنا. كنا شديدى الاهتمام بالوفد باعتباره الحزب الشعبى الوحيد في مصر وحضرنا العديد من فعالباته العامة من مؤتمرات وندوات ومهرجانات شعبية، واسترعى نظرنا المؤقم الذي عقده الوفد لأول مرة عام ١٩٣٥ حيث تناول بالمناقشة كافة قضايا الوطن في السباسة الداخلية والخارجية، وحصلنا على كل هذه الوثائق وتدارسناها واستخرجنا منفدنا.

فى هذه الفترة أيضًا كان صموئيل هور Samuel Hoare وزير الخارجية البريطانية قد أصدر تصريحا (١٩٣٦) ينفى حق مصر فى الاستقلال فأبدت المجموعة قيامى مع صديقى حامد سلطان ومعه خبرت سعيد وهو أيضًا أستاذ فى القانون الدولى بجمع توقيعات من المحامين احتجاجًا على هذا التصريح.

وفى عام ١٩٣٦ كلفتنى الجموعة بإجراء دراسة تاريخية أولية عن تطور أحداث الحركة العمالية والنقابية فى مصر فتوجهت إلى دار الكتب (الكتبخانة) بباب الخلق واطلعت على كافة الجرائد التى صدرت فى الفترة من ١٩١٩ حتى ١٩٣٦ وخاصة جريدة الاهرام وحصلت بذلك على العديد من المعلومات والبيانات والاسماء عن الحركة الاضرابية والنقابية.

في سنوات ٣٦-١٩٣٧ بدأت المجموعة تتشكل أكثر فأكثر، واستقر الرأي عندما قامت

الحرب العالمية عام ١٩٣٩ على وجوب أن يكون العمل المستقل مستقلاً تماما عن مجموعة شبوعية في مصر مكونة من العاملين في هذا الحقل خاصة من الاجانب فكان فيها البونانيون أساسا والقبرصيون والانجليز والسويسريون والابطاليون والبوغوسلاقيون وأنصاف الاجانب ومعهم بعض المصريين وأيضًا نحن الثلاثة رغون دويك وصادق سعد وكاتب هذه السطور.

تعود هذه المجموعة الشبوعية الكبيرة تاريخيًا إلى عناصر من الحزب الشيوعى المصرى الأول واستمرت تعمل طبلة فترة الثلاثينيات والاربعينيات في أشد صنوف السرية. كان في هذه المجموعة كل من بول جاكو Paul Jacot السويسرى الجنسية والمهندس الكهربائي وكان ولده يعمل مهندسا ابطًا بوزارة الاشغال العمومية في آواخر القرن الماضي وأوائل القرن المالي بالقاهرة. كما ضمت هذه المجموعة كل أشقاء بيريرس حيث كان يعمل جورج بيريرس محاسبًا في إحدى شركات القطن بالقناطر الخيرية وآخر كان له محل للحلويات بدرب البرابرة في وسط القاهرة. ضمت هذه المجموعة ايضًا كل من زينون كرامنيان العالمية الاصغر للسابق ميزان (Tenon Caramenian الشقيق الاصغر للسابق ميزان (YANNI CRITICOS الشقيق الاصغر للسابق ولامبيس راباس LAMBIS RAPPAS ويني كرتبكوس YANNI CRITICOS (أن وأنت

<sup>(</sup>١) ارمنى الاصل . كان يعبل بطابع ماتوسيان بروض الفرج. قدم للحركة الشيوعية ولكفاح الشعب المصرى خدمات جليلة على المستوى الفكرى والعلمى وقدم لها اثنين من العناصر الجيدة احدهما عبد الحميد عوض الذى عمل بوزارة التموين وآخر عامل اسمه يوتس وسافر كرامنيان إلى أرمينيا السوفيتية عام ١٩٤٨ ثم انتقل مع عائلته إلى فرنسا وتوفى هناك.

 <sup>(</sup>٣) زرجة السابق، من عائلة شرقية متغرضة، قدمت العديد من الخدمات وساهمت بدراساتها وافكارها وقدمت تقريرا هاما للغابة عن القضية الزراعية في مصر.

<sup>(</sup>٣) شارك في الحرب مع الجيوش اليونانية الحرة واستقر في اليونان حيث يعمل أستاذ فلسفة .

 <sup>(</sup>٤) أنجليزى الجنسية كان مقيمًا بالاسكندرية وعمل فيها مدرسًا للفية الانجليزية بالمدارس الحكومية سافر إلى
 انجلترا عام ١٩٤٦ واستمر في نشاطه في الحزب الشيوعي الانجليزي.

<sup>(</sup>٥) ايطالى الجنسية كان يقيم بالاسكندرية ثم انتقل إلى القاهرة حيث كان يعمل أحد مدراء شركة البوتاغاز. النصم للحركة الشيوعية منذ شبابه الأول وعمل في الاوساط العمالية وتعلم اللغة العربية وكان عضوا بعد ذلك في وطليعة العمالي حتى عودته إلى ايطاليا بعد عام ١٩٥١، قام بأعمال هامة للفناية في مجال المساعدات الغنية محتفظًا عنده بأرشيف كامل في الفيلا التي استأجرها بالمعادي وكان يقوم بأعمال الطباعة وتسليم الطبوعات للموزع المركزي. ساعد العديد من الرفاق الذين افتقدوا وظائفهم على إيجاد عمل لهم لتأمينهم ضد الضربات البوليسية منهم محمد مدبولي، عبد العزيز عطية، ابراهيم على، براهيم مرسى وغيرهم.

وسترلتى زريسنى STRATTI ZERLINI أوأنا كاينكو ANNA KAYENKO وسوقراط SOCRATE وميللى وفينا فورتى DINA FORTE) وكستانتان فرجويولو (A)DINA FORTE وميللى وفينا فورتى CONSTAMTIN VERGOFOULA (أوأليس جمسيارازى -ANNI HADJIAM YANNI HADJIAM (بنافولا باندليدس وستافرو باندليس وينى حاجبا نديريا -DORA ((۱۱) وجاكو طوبى DORA) وسلين حاسين(۲۱) ودورا ستوليار DORA

(٦) يونانى الجنسية من عائلة زريبنى المشهورة والتى كانت قتلك قبل التأميمات شركة الاقطان والزيوت بكفر الزيات، كان مهندساً كهريائيا وعلى الرغم من ثروته الكبيرة ودخله الكبير من أرياح شركة كفر الزيات فقد كان يعيش على أساس مجرد مرتب مهندس كهريائي متبرعاً بهاقى دخله للحركة الشيوعية. تم استبعاده من مصر عام ١٩٤١ بعد أن وشي به أحمد المصرى الذي كان يعمل لحساب البوليس المصرى وعباس حليم. استقر في فرنسا ومات بها، وكا يذكر أنه قد اوصى بنصف تركشه إلى الحزب الشيوعى اليوناني وإلا فللحزب الشيوعى السوفيتي غير أن محكمة السين بفرنسا الفت الوصية.

(٧) زوجة السابق. من أصل روسي ومن عائلة شيوعية مقيمة في مصر منذ فشرة طويلة. كانت مدرسة صادق سعد.

(A) إيطالية الجنسية. كانت مقيمة بالاسكندرية. عادت إلى بلادها قبل ١٩٤٦ بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة لتكافح في صفوف الحزب الشيوعي الايطالي. كانت لها اتصالات هامة ومنتظمة بحركات التحرر الافريقية خاصة انجولا والمؤرميق حبث عملت مؤخرًا لمدة طويلة في هذا البلد الاخير.

(٩) يرتاني الجنسية. كان محامباً أمام المحاكم المختلطة، كان والده من أثرياء تجار القطن بالوجه القبلي. بعد رحيله من مصر غداة الحرب العالمية الثانية أقام في سويسرا ولايزال فيها. ألف هناك كتاباً بعنوان والرأسمالية المشرهة والقضية الزراعية، الجديدة - قبل اليونان، عام ٦٩٦٣.

 (١٠) بوغوسلاقية الجنسية من سكان الاسكندرية استمرت تنشط وتقدم المساعدات حتى عادت إلى بلادها عام ١٩٥٤ وعملت هناك في صفوف عصبة الشيوعيين البوغوسلات.

(۱۱) بونانی الجنسیة. من أقطاب المنظمة الشیوعیة المتعددة الجنسیات. نشیط وذو قدرات کبیرة فی التنظیم. ترك مصر بعد عام ۱۹۶۹ وعاش فی فرنساوتوفی بها . صدر عنه کتاب عن أحداث مصر وأوضاعها. بعنوان «مدن فی مهب الربع» عام ۱۹۹۳.

. Stratti Tsirkas متخذا له اسم ستراتي تسبركسي Cites a'la dirive

(١٢) انجليزى الجنسية. ذو ثقافة عالية في الادب الانجليزي والغرنسي من اهالي الاسكندرية من عائلة شديدة الثراء فقد كان والده بمثلك بنكا. اقتنع بالدعوة الشيوعية وترك كل شئ لينشط في صفوف تلك الحركة. استمر يعمل في إطار وطليعة العمال، فيما اطلق عليه عبارة والمسر، لم يترك مصرالا يعد عام ١٩٥٧ وأقام في ذئب وترفر فيها. STOLIAR وتبودوس ببريدس وزوجته السكندرا (۱٤) ALEYANDRA وبول جاكو (۱۵).

كان الهدف الرئيسى لهذه المجموعة الشيوعية المتعددة الجنسيات في مصر النشاط في مختلف الأوساط لنشر الدعوة الشيوعية وقكين أعضائها من النشاط المنظم وفقا للتعاليم الماركسية في إطار جنسية وبلا كل منهم. وكانت نظرتها للوضع في مصر واضحة قاما حيث كانت تدعو باستمرار للعمل على إخراج الانجليز من البلاد وإلغاء الامتيازات الاجنبية توصلا لمجتمع ديقراطي.

لقد أكد لى بول جاكو أكثر من مرة وجود هذا التنظيم المتعدد الجنسيات فى مصر، وحين استقلت المجموعة المصرية عن هذا التنظيم وصارت تعمل بمفردها وبإمكانياتها وبقياداتها الحاصة سلمنى بول جاكو عام ١٩٤١ وثائق هذه المجموعة الشيوعية الكبيرة بما يخص مصر، وكانت عبارة عن ١٣ وثيقة بعضها باللغة العربية والاخرى بالفرنسية منها بالتحديد وثيقة باللغة الفرنسية منها بالتحديد وثيقة باللغة الفرنسية عن حركة الإضرابات العمالية فى مصر من ١٩٣٩ إلى ١٩٣٤ مما يؤكد على وجود هذا التنظيم فى تلك الفترة وأنه هو التنظيم الذى نشأنا فى أحضائه بعد ذلك بصورة فى

(۱۳) مصرية الجنسبة تزوجت بألن وتلتون Ollin whitheelton وسافرت إلى انجلترا حيث يقيم فيها وانتصت فور حضورها انجلترا حباشرة بالحزب الشيوعى الانجليزى حيث نشطت في لجنة الشرق الاوسط درست التاريخ المصرى خاصة فترة على بك الكبير في القرن الثامن عشر. ساعدت في انجلترا كافة الحركات الشيوعية العربية خاصة مصر والعراق.

(١٤) قبرصى الجنسبة. كان من أفطاب المنظمة الشيوعية المتعددة الجنسيات. كان يعمل موظفًا بالمعاكم المختلطة نشط نشاطا كبيراً فى الجالبة البونانية وعمل على تكوين وجمعية خريجى مدريسة أبت ، البونانية ورابطة مستخدمى المحلات العمومية البونانيين بالقاهرة، ومؤلف وشاعر : مرض مرضا عويصًا وتوفى فى مستشفيات رومانيا وكان كانب هذه السطور قد قابله فيها عام ١٩٦٧.

(۱۵) سويبسرى الجنسية . مهندس كهريائى درس الوسيقى فى برلين (المانيا) . كان والده يعمل مهندساً بمسلحة الاشغال العمومية فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. ترك الاسكندرية وأقام بالفاهرة حيث تولى قبادة وجمعية انصار السلام و ووجماعة الدراسات ونشط نشاطا ملموساً فى تنظيم صفوف الشيوعيين خاصة بين المصريين منع من دخول مصر عام ١٩٤٦ بعد أن تم تفتيش منزله بشارع الوالدة بجاردن سبتى تفتيشاً دقيقاً . أقام فى فرنسا ونشط فى الحزب الشيوعى الفرنسى. استمر يقدم الخدمات الجليلة للحركة الشيوعية فى مصر عثلة فى وطليعة العمال و له كتاب باللغة الفرنسية لم يصدر بعد عن تاريخ مصر فى القرن التاسع عشرة. توفى فى باريس عام ١٩٨٥. غاية السرية والامان، كما أكد لى آنذاك أنه كان لنا رفاق يونانيون كانوا يعملون في شبابهم في صفوف الحزب الشيوعي المصري الأول.

فى هذه الفترة لم تكن لنا أية علاقة بالعمال وانصب اهتمامنا كما قلت على دراسة أحوالهم ومشاكلهم وتحركات نقاباتهم كما انصب أيضا على دراسة أحوال الفلاحين باعتبار مصو بلاً زراعيًا وباعتبار الفلاحين حلفاء للطبقة العاملة. وتوطئة لهذا الاتصال ولمزيد من معرو قد قبقة الأوضاع فى مصر كوننا آنذاك «جمعية نشر الثقافة الشعبية» والتى أسست فى فترة الحرب العالمية الثانية مدرسة بالسبتية فى القاهرة لمحو الأمية وتعليم اللغة العربية والحساب والتاريخ، وكان يتردد على هذا المركز عديد من عمال السكك الحديدية المقيمين فى هذا الحى، وقام بالتدريس كل من رعون دويك ومحمد إسماعيل (الذي أصبح بعد ذلك رئيسا لهيئة الاذاعة) وعبد الحميد عوض وكاتب هذه السطور. كما أنشأنا مدرسة أخرى على نفس النمط فى بولاق أمام حوش فايد بشارع جلال رقم ٧ بالعمارة البلجيكية فى غرفتين مستقلتين بشقة بوسف درويش الذي كان يعمل فى هذا المركز ومعه محمد اسماعيل ورغون دويك. وفي بشقة بوسف درويش الذي كان يعمل فى هذا المركز ومعه محمد اسماعيل ورغون دويك. وفي مبت عقبة (الجيزة) والتى كانت وقتذاك قرية فلاحية أقمنا مركزًا لمحو الامية كان يؤمه أكثر من ٤ فلاحا وتولى كاتب هذه السطور إدارة هذا المركز وأخذ يدرس اللغة العربية والحساب، من ٤ فلاحا وتولى كاتب هذه السطور إدارة هذا المركز وأخذ يدرس اللغة العربية والحساب، وألقى محاضرة مبسطة على غط كتاب «الدولة والشورة». وفى ذات الوقت أقامت تلك الجمعة مركزًا فى طنطا وفى أبو مسير الملق.

وخلال الحرب العالمية الثانية بدأ خطر هجوم الجيوش النازية على مصر عام ١٩٤٢ نازحة من ليبيبا بقيادة روميل Rommel وكان من المنتظر أن تنتصر تلك الجيوش على الانجليز وتدخل الديار المصرية وتصل إلى القاهرة.

رأينا أن خطراً يهددنا لانتمائنا الشبوعى (كان الاتحاد السوفييتى قد دخل الحرب عام ١٩٤١) فقررنا نحن الشلائة، رعون دويك وصادق سعد ويوسف درويش أن لا نغادر إطلاقا الهلاد وأن نبقى فى مصر على أساس أن يقيم رعون دويك بالصعيد وصادق سعد فى الاسكندرية ويوسف درويش فى القاهرة لنبدأ بتنظيم الصفوف من أجل المقاومة الشعبية، وبدأنا بالفعل بتنفيذ هذا القرار على أن الأحوال تغيرت بفشل جيوش المحور من غزو الاراضى المصرية إثر هزعة العلمين.

أوضحت قبلا أنه كان هناك مجموعة شبوعية متعددة الجنسيات يديرها أساسا تبودوس بيريدس Theodossi Pilrides ويول جاكو Paul Jacot. كان لابد أن تكون تلك الجموعة شديدة المركزية نظراً لتنوع الجنسيات فيها وللاوضاع المعادية للديقراطية وللشيوعية في البلاد، وهذا يجعلنا نجهل كثيرا من التفاصيل عنها. ولما اندلعت الحرب العالمية الثانية وتحددت المعسكرات ودخلت في الحرب البلاد التي ينتمي إليها أفراد هذه المجموعة بدأ رفاق كل جنسية من تلك الجنسيات وأساسا البونانيون (والقبرصيون) وأيضا الابطاليون يكونون لهم مجموعات مستقلة وإن بقت علاقات تنسبق بين الجميع. هكذا كان الشأن بالنسبة لنا نحن الثلاثة فقد عقد بول جاكو اجتماعا معنا عام ١٩٤١ وأذكر أنه قال لنا «لقد حان الوقت لتقوصوا بنفسكم دون إشراف من أحد بالنشاط في واقع بلدكم، وإنني سوف أكون تحت تصرفكم في أي مهمة ترونها وتقديم النصيحة لكم إذا طلبتم ذلك».

بدأنا نعمل مستقلين قاما ولكن فى علاقة تنسبق مع المجموعة الشبوعية المتعددة الجنسيات عبر كل من بول جاكو والذى استمر يهتم بنا اهتماما بالغا وتبودوس ببريدس الجنسيات عبر كل من بول جاكو إلذى استمر يهتم بنا اهتماما بالغا وتبودوس بسوريا والتقى بخالد بكداش سكرتير عام الحزب الشبوعي السورى وكان يعد آنذاك قائد الحركة الشبوعية فى البلاد العربية، وعرض عليه الاوضاع العامة فى البلاد وأوضاع مجموعتنا المصرية الصغيرة، وأبلغنا بول جاكو بعد عودته بحديثه المطول مع خالد بكداش الذى قال له:

«إذا كان عندكم عشرة رفاق قابضين على الماركسية وواضحة أمامهم أوضاع البلاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية فعليهم أن يكونوا حزيًا شبوعيًا ».

كما قلت قبلا أنشأنا «جمعية نشر الثقافة الشعبية» ومراكز محو الأمية في كل من السبتية وبولاق ومبت عقبة وطنطا وأبو مسير الملق. وأذكر بهذه المناسبة أننا أجرينا نحن الشلاثة مقابلة عام ١٩٤٤ مع الدكتور طه حسين، وكان آنذاك سكرتيراً فنيا لوزارة المعارف في حكومة الوفد وقلعنا له مذكرة أوضحنا فيها أهبية محو الأمية في مصر وقد اهتم اهتماما كبيراً بهذا الطرح، وببدو أن هذا من بين التأثير الذي جعل طه حسين يهتم عن طريق وزارة المعارف بالعمل على محو الامية في البلاد.

أقمنا خلال تلك الفترة (١٩٤٥) بالتعاون مع أعضا ، من منظمة «حركة تحرير الشعب»

(حتش) « لجنة نشر الثقافة الحديثة» التى اتخذت مقراً لها بشارع قصر العينى أمام القصر العينى أمام القصر العينى القديم في شقة سعيد خيال. لقد اصدرت تلك اللجنة بعض أعداد من مجلة والأسبوع» التي استأجر كاتب هذه السطور رخصتها. ومن أهداف هذه الجسعية الارتباط وتبادل الانكار وتنظيم الندوات والقاء المحاضرات. كان من أعضائها بالاضافة إلى كاتب هذه السطور كل من طارق سعد، رعون دويك الذي انسحب بعد ذلك ليهتم بالطلبة الوفديين (كما انسحب أيضًا يوسف درويش ليهتم بالمركة العمالية)، سعيد خيال، محمد اسماعيل، نعمان عاشور، ابراهيم حلى عبد الرحمن، عبد المعين المويلحي، أحمد رشدى صالح، ابراهيم سعد الدين، أسعد حليم وغيرهم.

عندما اجتمعنا مع بول جاكو عام ١٩٤١ لنستقل بعملنا ونشاطنا قررنا تأسيسا على ما جا، في كتاب «ما العمل» وجوب الاهتمام بشكل خاص بالحركة النقابية وكلف كاتب هذه السطور بالتخصص في هذا الشأن أستنادا إلى مقولة لبنين في هذا الشأن بأنه استئناء من القاعدة العامة يكن تعيين واحد يأخذ على عاتقه مسئولية الحركة النقابية. كنت بالفعل مهيئا ذهنبًا وفكريا ودراسة لهذه المهمة منذ ١٩٣٦ وأخذت أستكمل المعلومات وأعد البيانات بأسماء النقابات وأسماء قادتها وأعضاء مجالس إدارتها، وتحديد مطالب كل منها مستعينا في ذلك بكل ما يكتب في هذه الاصور في الجرائد البومية والمجلات العالمية ومنها مجلة «أبوا المجدد» التي كانت تصدر بالاسكندرية.

ولما جاءت لحظة الالتقاء بالعناصر العمالية كان كاتب هذه السطور معداً إعداداً كافيا لالتقاط الفرصة الأولى التي تهيأت له عام ١٩٤١ حين التقى به «محمود العسكرى» الذي كان قد قرأ اسمه مرارا وتكراراً) وبالنقابة العامة لعمال نسيج شبرا الخيمة التي كان سكرتيرها العام. أما كسب ثقة العمال بعد ذلك فهو شئ لبس بالهين فهم يعتقدون في أول وهلة أن من يعمل على الإقتراب منهم أما أنه يبغى استغلالهم (وهم المستغلون من أرباب الاعمال) أو أنه يريد الترويج لأفكار بعيدة عنهم وهم الذين عانوا كشيراً من تدخل الفئات البرجوازية في شئرنهم. كان همى الأول إذن هو كسب ثقتهم. فأخذت أساعد النقابة على إقامة مدرسة في دارها لمحو الامية بين العمال ولتعليمهم المبادئ الأولى في اللغة الفرنسية، وكانوا يرغبون في تعلمها لفهم ما يدور من حديث بين أصحاب الصانع التي كانوا يعملون بها والذين كانوا يتحدثون اللغة الفرنسية. ثم لما توطدت الثقة واستقرت العلاقات اختارتني النقابة لأتولى قضايا اعضائها أمام المحاكم خاصة وأن محاميها السابق كان قد أهمل في عمله ولأن معظم قضايا عمال النسيج آنذاك كانت تعرض على المحاكم المختلطة لجنسية أرباب الاعمال.

توثقت عن طريقى علاقة المجموعة الثلاثية الماركسية بتلك النقابة ويزعمانها، وبلغ عدد النقابات التي كنت محاميا عنها (حتى عام ١٩٤٨) ما يقرب من خمسين نقابة أذكر منها بالاضافة إلى النقابة العامة لعمال النسيج والتربكو بالقاهرة وضواحبها، نقابة عمال البواخر البحرية، نقابة عمال المحلات البحرية، نقابة عمال المحلات العمومية بالقاهرة وضواحبها، نقابة عمال الفنادق والاندية بالقاهرة، نقابة عمال المساحة بشارع رشدى بالقاهرة، وابطة المستخدمين البونانيين بالمحلات العمومية، نقابة عمال الأحذية، بنقابة عمال الأحذية،

في هذه الفترة توطدت علاقتي ومن ثم علاقة المجموعة الثلاثية بكل من محمود العسكرى ومحمد يوسف المدول، وانتهزت المجموعة الثلاثية مرور المحامى الانجليزي الكبير بريت Pritt ببالاسكندرية في طريقة إلى كبنيا لتولى الدفاع عن جومو كنياتا Gomo Kenyata وكان هذا المحامى عضواً بحزب العمال الانجليزي ومقيا للشيوعيين فأعدت مذكرة بالتعاون بين كاتب هذاء السطور ومحمود العسكري ومحمد يوسف المدول، مذكرة مستفيضة عن حقيقة حزب العمال بقيادة عباس حليم الذي كانت له ارتباطات بحزب العمال الانجليزي ومبينة الانجاهات الفاشية فيه، وقدمت هذه المذكرة عن طريقي إلى هذا المحامى عما أسفر عنه وقف علاقات حزب العمال الإنجليزي بعباس حليم وكان ذلك عام ١٩٤٢ بالاسكندرية. بدأت علاقاتنا تقوى أكثر بالاضافة الي محمود العسكري ومحمد يوسف المدول بكل من طه سعد عثمان ومحمود فكثر زنقابة السيح) ومحمد دعزة وياسين مصطفى (نقابة الاحذية)، ومحمد رفعت (نقابة المحلات العمومية) وكونا أول مجموعة للقراءة والاطلاع والدراسة الماركسية بالإضافة إلى بحث أوضاع الحركة النقابية والعمالية، كما تكونت بعد ذلك عدة مجموعات من هذا النوع، عنذذ فقط كشفت لهم عن حقيقة انتمائي واعتناقي الفكر الشيوعي، وتكونت مجموعات من هذا النرعي المرتحين دون الكشف لهم عن هذه الصفة أو عن واقع التنظيم تحت التكوين مكتفيا بقراءة الكتب الماركسية ومناقشة الأوضاع الإجتماعية والعمالية التي تهمهم والاتفاق معهم على الكتب الماركسية ومناقشة الأوضاع الإجتماعية والعمالية التي تهمهم والاتفاق معهم على الكتب الماركسية ومناقشة الأوضاع الإجتماعية والعمالية التي تهمهم والاتفاق معهم على

كيفية العمل وأسلوبه وتحديد مختلف الشعارات المحركة لهذا العمل. وللعلم لم يكن هؤلاء الرفاق ماركسين في أول الامر فقد كان كل من محمود العسكرى وطه سعد عثمان ومحمود قطب من قادة عمال النسيج وتربطهم، بصورة أو بأخرى علاقة بالاخوان المسلمين. أما محمد يوسف المدرك فقد كان يؤيد الوفد سياسيا بشكل عام وكانت له مواقف طبقية واضحة في قضبة العمال ونقاباتهم ولعل ذلك راجع إلى ما كان له من علاقات ببعض قدامى الشيوعيين من الحزب الشيوعي الاول من أمثال حسين السروجي.

بعد أحداث ٤ فبراير ١٩٤٢ وقيام وزارة الوقد برئاسة النحاس باشا أجريت انتخابات برلمانية، وتقدم للترشيح عن دائرة شبرا الخيمة فضالى عبد المجيد عبد الجواد رئيس النقابة العامة لعمال النسبج بشبرا الخيمة والذي كان قد أبى الانضام إلى نقابة رؤوساء النسبج وهو منهم وفضل الالتحاق بنقابة العمال، كما تقدم بالاسكندرية مصطفى محمود عامل النقل، منهم وفضل الالتحاق بنقابة الليابية المصرية التي «جرق» العمال على ترشيح أنفسهم. لم يكن فضالى شيوعيا ولا ماركسيا بل كانت كل انتما الته لا تتعدى قضايا العمال بشكل عام وقضية عمال النسبج بشكل خاص مع تمسكه بالكفاح من أجل استقلال مصر وإجلاء الانجليز عن ديارنا. اهتمت المجموعة الثلاثية اهتماما كبيرا بتلك الانتخابات وأبدت ترشيح هذين العاملين النقابيين ومساندتهم وخاصة فضالى عبد المجيد عبد الجواد وقد قمت مع محمود العسكرى وطه سعد عثمان بإعداد البرنامج الانتخابي وتحديد وسائل العمل ومنها تكوين اللجان الإنتخابية للدعوة لهذا المرشع القد انحصرت المساعدات التي قدمتها المجموعة الثلاثية على المشاركة في إعداد البرنامج الانتخابي وعلى النصائح لدفع العملية الانتخابية الدعوة بهذا المرشام الانتخابي وعلى النصائح لدفع العملية الانتخابية الى الأمام، فلقد تحمل عمال شبرا الحيمة بما جمعوه بينهم من قروش كافة الاعباء المالية ولم تربئة المجموعة الثلاثية مليما واحداً.

فى هذه الفترة كانت الأوضاع المعيشية وظروف العمل ومستويات الأجور متدنية للفاية حتى أن الحكومة الوفدية اضطرت أن تصدر العديد من الأوامر العسكرية لمنع علاوات معيشية للاجراء. تدارست المجموعة الثلاثية بالاشتراك مع العمال الملتفين حولها هذا الوضع وحصلت على أسماء وعناوين كافة النقابات العمالية المنتشرة في أرجاء البلاد وكان عددها ٢٧٧ نقابة منها الكبير والصغير والهام والأقل أهمية فأعددنا منشوراً إبشاريًا وتنظيميًا دعونا فيه العمال

ونقاباتهم للدفاع عن أجور والمطالبة بزيادتها. تحت شعار «كونوا لجان الاضراب كونوا صناديق الاضراب» وتم توزيع هذا المنشور على كافة تلك النقابات عن طريق البريد مع التحوط من مصادرة الخطابات من الرقابة إذ أرسلنا تلك المنشورات في مظاريف تحمل عناوين محلات تجارية ونشاطات مختلفة وهمية. علمنا بعد ذلك بشهر أنه قد تم بالفعل استجابة لهذه المنشورات تكوين ما يقرب من ٥٠ لجنة اضراب وصندوق اضراب في مختلف أنحاء البلاد على الرغم من عدم تواجدنا عضويا في النقابات والتكتلات العمالية المعنية، على أنني أذكر بهذه المناسبة وكنت وقتئذ المستشار القانوني لنقابة المحلات العمومية وأحضر بتلك الصفة اجتماعات مجلس ادارتها أن قرأ سكرتير الجلسة من بين البريد الوارد هذا المنشور ومن ثمة اطلع عليه جميع الحاضرين وسرعان ما انتشر في أوساط أوسع. إن تكوين لجان الاضراب وصناديق الإضراب بهذا القدر وبهذه السرعة إن دل على شئ فهو بدل على أهمية تحديد الشعار وأسلوب إنزاله للناس حتى وإن كانت العلاقة العضوية تكاد تكون منعدمة، غير أن تحديد الشعار السليم يتطلب الدراسة المتأنية ومعرفة الواقع الملموس وهو الامر الذي لا يمكن بلوغه سوى بالاتصال بالجماهير المعنية. لقد كان هذا المنشور محل موافقة تامة من المجموعة الثلاثية كما أقرت أن بذيل باسم «طليعة العمال» وهو الذي اخترناه مع رفاقنا العمال. لقد استمر هذا الاسم ملصقا بنا حتى يومنا هذا على الرغم من اختيارنا اسم «الطليعة الشعبية للتحرر» عام ١٩٤٦ عند التأسيس ثم اسم «الديقراطية الشعبية» عام ١٩٤٨ وأخيرا اسم «حزب العمال والفلاحين الشيوعي المصرى» في مؤتمر عام ١٩٥٧. ولابد أن نذكر في هذا الشأن أن الاسم الذي أطلق علينا في أوساط المثقفين هو «جماعة الفجر الجديد» نسبة إلى المجلة التي أصدرناها عام ١٩٤٤، كما أطلق محمود العسكري وكان عضواً في اللجنة المركزية اسم «نحن» في معتقل ١٩٤٨ بالهابكستيب إمعانا في السرية والامان، وهنا يتوجب الإشارة إلى الاحتياطات الدقيقة التي كنا نتخذها منذ اللحظة الأولى من نشأتنا في إطار أوضاع البلاد غير الديمقراطية والشديدة الخطورة للغاية بحيث كان يختفي الاسم من لاتحة المنظمة عام ١٩٤٧ حتى أنه عندما ألقى القبض على عام ١٩٤٨ وعثرت المباحث في دولاب الملابس على تلك اللاتحة استعصى على النبابة توجيه اتهام محدد وقضى بالافراج من قاضي المعارضة.

فى هذه الفترة أيضاً (١٩٤٤) كانت حكومة الوفد تعرض على البرلمان بمجلسيه مشروعًا لقانون عقد العمل الفردى، وعندما فائتنا الفرصة أمام مجلس النواب وعرض المشروع على مجلس الشيوخ أعددت بموافقة المجموعة الثلاثية وبمعاونة رفاقنا العمال وبعد مشاورات واسعة مع الجماهير العمالية حولنا والتي أخذت في الاتساع مذكرة مستفيضة عن رأى نقابات العمال في مشروع القانون استناداً إلى الواقع الملموس ومقارنة بالتشريعات العمالية في العديد من بلاد العالم. لقد وقع على تلك المذكرة التي أرسلت رسميا إلى مجلس الشيوخ أكثر من ٤٠ نقاية وأخذ هذا المجلس ببعض ما جاء بها.

كنا جميعًا (المجموعة الماركسية الثلاثية ورفاقنا الجدد من العمال أساسا ومن المثقفين ومن حولهم من المتعاطفين) نهتم بالأحداث التي تم البلاد بها. كانت صورة الوفد بدأت في الاهتزاز نظراً لمساوماته مع السراي. وبمناسبة إنتخابات ١٩٤٤ قرر حزب الفلاح (وكان حزبا ناشئا) خوض المعركة الانتخابية فأجرينا أكثر من مقابلة مع رئيسه الاستاذ قطب المحامي في مكتبه وكان مقرا للحزب بميدان العتبة الخضراء حتى نتعرف على برنامج هذا الحزب وكان هذا المقر هو الذي كان قد أوى محمد يوسف المدرك وزملاءه المضربين عن الطعام وكانوا يطالبون منذ عام ١٩٣٩ بقانون الاعتراف بالنقابات وفي عام ١٩٤٤ عندما انتقل الاستاذ قطب بمكتبه وحزبه إلى عمارة «الأنبون» بجوار المحكمة المختلطة (محكمة القضاء العالى حاليا) بشارع ٢٦ يوليو توجهنا (ريمون دويك، محمد اسماعيل، يوسف درويش) إليه لاستطلاء الأخبار ومعرفة نوابا هذا الحزب بشأن خوض المعركة الانتخابية بأعضائه وعناصره. وعلى الرغم من المظاهر الفاشية التي أراد المحامي قطب أن يتظاهر بها حيث جئ ببعض الشباب برداء الكشافة ووقفوا لتقديم التحية والسلام فلقد قررنا أن نشاهد بأنفسنا إحدى المعارك الانتخابية لهذا الحزب لمعرفة مدى فاعليته وتأثيره. كانت مدينة طوخ هي الدائرة الانتخابية التي اختارها قطب ليرشح نفسه فيها، ذهبت مع محمد اسماعيل إلى طوخ وقضينا ليلتين بين تلك المدينة والقرى المجاورة لها وشاهدنا كبف أن حزب الفلاح لبس له أي رصيد لا في مدينة طوخ ولا في ريفها وأن الوفد لا يزال هو الحزب الذي يحوز على ثقة الجماهير وخاصة الفلاحين.

مع اقتراب نهاية الحرب وكانت الظروف المعيشية المتدنية للغاية والأجور دون المستوى المطلوب اندلعت العديد من الإضرابات العمالية في كافة أنحاء البلاد فأضرب عمال نسيج شيرا الخيمة وعمال الكراكات وعمال شركة البواخر البحرية (الانجلوامريكان) وغيرها وغيرها وغيرها في المناطق الصناعية الكبرى. كنت أحضر هذه الإضرابات باعتبارى محاميا عن العمال والنقابات، ولم أكن معروفا لاجهزة الأمن بانتما التي الفكرية والتنظيمية حتى أنه عندما طلبت من وزارة الداخلية قسم الجوازات والجنسية شهادة دالة على إثبات جنسيتي المصرية علمت من قريب لي كان يعمل بوزارة الداخلية وهو ابراهيم حسني ابن الموسيقار داوود حسني أنه لبس لي ملف بالقلم المخصوص. كان هذا في ذروة عملي الشيوعي ونشاطي الجماهيري.

لايجب أن ننسى أنه بمناسبة مطالب العمال وإضراباتهم احتل قادة عمال شبرا الخيمة بقيادة محمود العسكرى بيت الامة وهو بيت سعد زغلول والذى اتخذ الوفد مقرا له، وأذكر أنه حينما طلب النحاس باشا إلى العمال الصعود إليه في الدور والعلوى كان رد العمال أن يأتى إليهم النحاس باشا، وقد كان واستجاب إلى مطالبهم.

كان نشاطنا واسعا في هذه الفترة فبالإضافة إلى اقتحامنا مجال الجماهير العمالية والفئات الكادحة (شبرا الخيمة، السبتية، مبت عقبة، بولاق، حلوان ، المحلة، كفر الدوار...) أصدرنا مجلة «الفجر الجديد» في يونيو ١٩٤٤ وكان مقرها في غرفة صغيرة أعلى منزل بشارع شريف باشا بالقاهرة. كان يتولى رئاسة تحريرها أحمد رشدى صالح ومعه كل من صادق سعد، نعمان عاشور، سعيد خيال، أبوسيف يوسف، عبد الرحمن الشرقاوى، سعد لبيب مكاوى، أمين تكلا، محمد إسماعيل، عبد المعين المويلحى، على الراعى، يوسف الشاروني، محمود امين .. وتكونت حول تلك المجلة «جمعيات قراء الفجر الجديد» وكتبت في الجلة مفالين أحدهما «التشريعات العمالية في مصر» عدد ١٥ يوليو ١٩٤٥ باسم حسن زكى والآخر بعنوان «الثورة الفرنسية والكادحون» عدد ١٥ يوليو ١٩٤٥ باسم حسن زكى والآخر بعنوان أيضًا مجلة «الضمير» في ١٩٤٥ مراء ١٩٤٥ حتى ١٩٤٤ ١/١٩٤٦ كان يتولى مسئوليتها أيضًا محمود العسكرى بشاركة كل من طه سعد عثمان ومحمد يوسف المدرك ومحمود قطب وشاركت فيها بكتابة العديد من المقالات باسم «محمود خبر»، في ذلك الوقت أيضا أقمنا داراً للنشر تحت اسم «دار القرن العشرين» تولى مسئوليتها ريون دويك وكان مقرها خلف داليك المركزى ودار الاذاعة وقتئذ وأصدرت تلك النار العديد من الكتب في شتى الشئون الموريا والاردن.

ومع نهاية الحرب العالمية الثانية (مارس ١٩٤٥) انطلق تفكير المجموعة الثلاثية ومعها المرشحون من العمال والمثقفون وأيضا من حولنا من المتعاطفين للقيام بعملين أساسيين وهما :
(١) المشاركة الجادة في تكوين إتحاد نقابات مصر والعمل مع الإتحاد العمالي للنقابات

 (١) المشاركة الجادة في تكوين إتحاد نقابات مصر والعمل مع الإتحاد العمالي للنقابات تحت التكوين.

(٢) تكوين هيئة سياسية علنية.

كان حولنا فى ذلك الوقت أكثر من مائة نقابة عمالية فعملنا بالاتفاق التام مع مرشحينا العمال وصع من حولهم على تأسيس «اللجنة التحضيرية لاتحاد نقابات عمال مصر» التى أخذت على عاتقها منذ اللحظة الأولى من تكوينها انتداب أحد قادة العمال لتمثيل عمال مصر فى المؤتم العالمي للنقابات الذى انعقد فى بارس فى سبتمبر ١٩٤٥. ضمت «اللجنة التحضيرية» ١٩٤١ نقابة واتخذت مقراً لها فى مجمع النقابات بحارة الخازندار بجيدان الخازندار بالقاهرة.

أذكر بهذه المناسبة أن كاتب هذه السطور وجه للنائب العام شكوى على يد محضر لتدخل رجال البوليس في شنون النقابات واجتماعاتها. انتخبت «اللجنة التحضيرية» محمد يوسف المدرك مندويًا عن عمال مصر لحضور هذا المؤتم والمشاركة فيه. وجدير بالملاحظة أن كلاً من محمد العسكرى وسعد عشمان قد أصبحا عضوين في المنظمة الصغيرة تحت التأسيس. كان محمد يوسف المدرك حقا قائدا سياسبا بالإضافة إلى كونه قائدًا نقابيًا فقد عايش كافة الاحداث السياسبة والنقابية منذ العشرينيات وتبوأ العديد من المراكز القيادية في الحركة النقابية. كان كثير الاطلاع واسع الافق عليم بالأحداث والتطورات فكان يمثل النموذج الصادق للعامل المشقف وحائز على احترام وتقدير الجميع فكان اختياره سليما ومبشراً. ذهب محمد يوسف المدرك إلى فرنسا على الرغم من المعوقات العديدة التي تمثلت في المناورات التي قامت بها مجموعة «حدتو» ومنهم «دافيد ناحوم» الذين حملوا السفارة الفرنسية على أن تضغط على شركة الطيران الفرنسية لعدم صرف تذكرة له بحجة عدم وجود أمكنة ليعجز عن حضور المؤتم في ميعاده المحدد فذهبنا كل من كاتب هذه السطور وطه سعد عشمان ومحمد مدبولي بيت السفير الفرنسي الساعة السابعة صباحًا بعد إرسالنا برقية احتجاج إلى وزير الطيران الفرنسي الساعة السابعة صباحًا بعد إرسالنا برقية احتجاج إلى وزير الطيران الفرنسي الساعة السابعة صباحًا بعد إرسانا برقية احتجاج إلى وزير الطيران الفرنسي المامد السفير أمره للطائرة بقبول محمد يوسف المدرك (كبا عليها، الفرنسي وكان شيوعيا فأصدر السفير أمره للطائرة بقبول محمد يوسف المدرك (كبا عليها،

كانت المجموعة الثلاثية ومن حولها من أعضاء ومرشحين وعاطفين مهتمة اهتماما بالغا بهذه الرحلة تراقب الأوضاع عن كثب وتقدم المساعدات والأفكار غير أنه يتوجب هنا الاشارة إلى أن المنظمة الصغيرة تحت التكوين لم تصرف مليما واحدا من خزائنها فلقد تحملت جماهير العمال بقروشها كافة مصاريف الانتقال والاقامة. لقد وقع ( ٨٠ الف عامل) على تفويض المدرك. كانت «اللجنة التحضرية لنقابات عمال مصر» قد أعدت برنامجا نقابيا وقوميا من عشر نقاط أرزها استقلال مصر ومساندة القضية الفلسطينية والحرية النقابية ورفع مستوى المعيشة. للعلم كان قد سافر أيضًا «دافيد ناحوم» كما سافر «أحمد المصرى» موفداً من عباس حليم بالاتفاق مع المباحث العامة. وأحمد المصرى هذا كان يقيم بالأسكندرية هو الذي سلم رفيقنا ستراتي زربيني STRATTI ZERBINI عضو المجموعة الشيوعية الكبيرة المتعددة الجنسيات إلى المباحث العامة وقضى بنفيه من مصر. إلا أن محمد يوسف المدرك أختير مندوبا أساسيا عن مصر، وانتخب عضوا في المجلس العام لاتحاد النقابات العالمي، وعندما عاد من رحلته استقبلته الجماهير العمالية استقبالا حاراً سواء في الاسكندرية أو القاهرة، ونظمت من أجله مهرجانًا خطابيا احتشدت فيه جموع العمال، وكان ذلك في إحدى صالات روض الفرج على ضفاف النيل. استمر المدرك مندوبا عن مصر وحضر مؤتمر إتحاد النقابات العالمي الذي عقد في براغ (تشيكوسلوفاكيا) عام ١٩٤٧ وذلك على الرغم من معوقات الإدارة وأجهزة الامن وحين عودته إلى مصر قبض عليه ثم افرج عنه.

أما الامر الثانى الذى تركز الاهتمام عليه فهو العمل على تكوين هيئة سياسية علنية فتأسست « لجنة العمال للتحرير القومي « – الهيئة السياسية للطبقة العاملة – وأعلن عن هذا التأسيس في أكتوبر ١٩٤٥. حددت لحظة الإعلان بإلغاء الأحكام العرفية وقامت مجموعة من التأسيس في أكتوبر ١٩٤٥. حددت لحظة الإعلان بإلغاء الأحكام العرفية وقامت مجموعة من المعاطن مناطق القطر حاملين معهم بيانا وبرنامجًا طبع من الأول ٣٠٠٠٠ نسخة ومن الثاني مدهمة على الأول ١٩٠٠٠ نسخة ومن الثاني مدهمة على كافة المدن الكبرى والمناطق الصناعية من أسوان إلى الاسكندية إلى دمياط ويورسعيد والسويس. كان قد تم إعداد هذا البرنامج بعناية فائقة واشترك في ذلك العديد من الرفاق تذكر منهم أحمد رشدى صالح، صادق سعد، يوسف درويش، محمود العسكرى، محمد يوسف المدرك، طه سعد

عثمان. كان برنامجًا شاملا تضمن العديد من القضايا التى تهم البلاد وتهم الطبقة العاملة المصرية سوا، على مستوى السياسة الداخلية أو الخارجية فتكلم عن استقلال مصر ومحارية الاستعمار القديم والجديد ومساندة القضية الفلسطينية، كما تحدث عن الاصلاح الزراعى وتأميم قنال السويس والشركات الاحتكارية واستقلالية الحركة النقابية ورفع مستوى المعيشة. استمرت «لجنة العمال للتحرير القومي» تعمل بنشاط حتى بلغ عدد طالبي الانضمام اليها مدن عمواطن أكثرهم من العمال ومنهم المشقفون. وكانت مجلة «الضمير» السابق الإشارة إليها لسان حال تلك اللجنة، كما أصدرت عدة مطبوعات لعل أهمها «الرد على خطاب العرش» أي الرد من جانب الشعب مباشرة (وليس فقط من جانب النواب وفقا للقواعد الستورية المعمول بها) على الخط السياسي للحركة بالصورة التي تقدمها به في بداية الدورة البرانية. وكان لهذا الكتبب وضع وتأثير هام وكان مذيلا باسم «لجنة العمال للتحرير القومي» وقد أعد كان هذه السطور مشروع هذا الخطاب وتم تعديله والموافقة عليه من رفاقه.

ولما تأسست «لجنة العسال والطلبة» في بداية عام ١٩٤٦ شارك فيها بعض رفاقنا ومرشحينا من العمال جاء تمثيلهم لعمال نسيج شبرا الخيمة. كان «محمد مدبولى » يحضر اجتماعات اللجنة إذ كان قد قبض قبلا (ديسمبر ١٩٤٥) على كل من محمود العسكرى ومحمد يوسف المدرك وطه سعد عثمان بتهمة إثارة الطبقات، وظلوا في السجن ستة شهور كاملة بعد أن تم تبرئة كل من محمود العسكرى ومحمد يوسف المدرك وحكم على طه سعد عثمان بالسجن ثلاثة شهور لما نشره من شعر طبقي في مجلة «الضمير». هذا وقد سبق هذا الاعتقال بشهر تقريبا أن استدعى «محمود النقراشي باشا» رئيس الوزراء كل من القادة العماليين الثلاثة بالاضافة إلى محمود حمزة باعتبارهم أعضاء مجلس ادارة «لجنة العمال للتحرير القومي» وحاول النقراشي دون جدوي إبعاد هؤلاء العمال عن العمل الذي يسبرون فيه بعد أن حدثت بينهم مناقشات مستفيضة في القضايا الرئيسية، ولاشك أن هذا الاستدعاء وتلك المقابلة من النقراشي رئيس الحكومة وعمل البورجوازية المصرية لقادة الطبقة العاملة وتعد نات على شئ فهي تدل على رعب البورجوازية خاصة من بلورة الطبقة العاملة وصعودها.

بقى أن نقول إنه في اوائل هذه الفترة في عام ١٩٤٤ اتصل بنا «سلامه موسى» وكان يملك

مجلة اسبوعية باسم «العهد الجديد» وعرض علينا أن نعمل مع بعض التروتسكيين على إصدارها مناصرة للاتحاد السوفييتي الذي كانت الفاشية قد شنت حربها عليه عام ١٩٤١.

كان التروتسكيون منقسمين بمناسبة تلك الحرب إلى قسمين أحدهما يستمر في معاداة الاتحاد السوفيتي والثاني يدافع عنه باعتباره أول وطن للاشتراكية، وقد تولى كاتب هذه السطور تحرير العقد مع سلامه موسى، وكما شاركت المجموعة الماركسية الثلاثية في تحرير تلك المجلة بالاشتراك مع العناصر التروتسكية المتعاونة منهم لطف الله سليمان ورمسيس يونان وآخرون، صدر عن تلك المجلة ثلاثة أو ربعة أعداد ثم توقفت، وكان مقر تلك المجلة غرفة في أعلى عمارة التأمين على ناصبة شارعي على وقصر النبل بجوار البنك المركزي.

فى أواخر هذه الفترة وابتداء من نهاية الحرب فى مارس ١٩٤٥ كانت الإضرابات تشمل القطر كله وأضرب عمال شبرا الخيمة، وتوجهوا بحشود كبيرة إلى محطة مصر عبر شارع شبرا وحاول اسماعيل صدقى باشا وكان وقتذاك رئيس الحكومة وفى ذات الوقت رئيس اتحاد الصناعات أن يجرى حديثا معهم فى وسط الطريق لينهيهم عن الإضراب والتظاهر ولكنهم رفضوا الالتقاء به رفضا باتا.

وفى يوليو ١٩٤٦ انتهز إسماعيل صدقى باشا فرصة الإجازة البرلمانية واستصدر مرسومًا بالقانون رقم ١٩٤٦ الذى يجرم الدعوة للشيوعية والتنظيمات الشيوعية، وأصدر قرارات وزارية بغلق كافة المجلات والصحف الديقراطية والتقدمية ومن بينها مجلتا «الفجر الجديد» و«الضمير» وأيضا الهيئات النقابية ومن بينها «دار القرن العشرين» و« لجنة نشر الثقافة الحديثة».

عندئذ كنا أمام واقع جديد فأبواب العلنية قد أغلقت قاما وسلبت من المناضلين والعمال هيئاتهم ومؤسساتهم فكان لابد عندئذ من التفكير في نهج جديد وأسلوب جديد خاصة وأن العناصر الاساسية لتكوين تنظيم شيوعي كامل قد توافرت من حيث الكوادر العاملة والعلاقات الجماهيرية والنفوذ السياسي وإنضاج الرؤية.

قررنا نحن الثلاثة (صادق، ريمون، يوسف) وجوب إقامة تنظيم شيوعي كامل واتصل كل منا بمن حوله من الأعضاء والمرشحين لمناقشتهم في الوضع الجديد ودعوتهم ليأسسوا معنا هذا التنظيم فالتقيت في هذا الشأن بكل من محمود العسكرى وطه سعد عشمان في اغسطس ١٩٤٦ بكفر ابو محمود بالدلتا حيث استضافنا أحد الاصدقاء المقرين وتداولنا لدة يومين كاملين حول هذه الأمور، وتم الاتفاق على كل شئ، وهذا لاشك إنجار هام من حيث البعد الجماهيرى والنضال العمالي والنقابي واتصلنا بعد ذلك لنفس الهدف بكل من محمود حيزة، عبد المقصود أبوزيد، عبد العلم عمارة، محمد فوده، محمد طايل، فؤاد عبد المنحم شحتو، محمد عبد الغفار، محمد مدبولي وغيرهم، كما اتصل صادق سعد، ريون دويك بكل من أبوسيف يوسف، حلمي ياسين، أحمد رشدى صالح، إقبال حاسين، دينا محوى، إسحاق مشعال، أديب ديترى، المرحوم عبد العزيز فهمي (الصحفي باخبار اليوم)، سيد عبد الله وغيرهم من أجل نفس الاهداف. لقد كان كل هؤلاء أعضاء في منظمتنا الصغيرة وبالتالي كان يتوجب مشاور تهم في أدق الأمور وأخطرها وهو ما حصل بالفعل.

كان عدد المنتمين إلى التنظيم أصحاب العضوية الكاملة بخلاف المرشحين والعاطفين ٢٤ عضوا موزعين على مجموعة من الخلايا وجدت فيها مناقشات مستفيضة حول المقومات الرئيسية وإبداء الرأى فيها والموافقة عليها بعد التعديل، ومن ثم عقد أول اجتماع مؤتمرى في سبتمبر ١٩٤٦ بالسكاكيني بالقاهرة بمنزل شقيق صادق سعد واستمر الاجتماع طبلة البوم وقخض عنه اعتماد الرسالة السياسية التي كان صادق سعد قد أعد مشروعًا لها والرسالة النقابية من إعداد يوسف درويش ومحمود العسكرى ومحمد يوسف الممرك، والرسالة التنظيمية من إعداد يوسف درويش، ورسالة العمل الجيهوى والعلاقة بالوقد من إعداد رعون دويك وأحمد رشدى صالح، محمود العسكرى، محمد يوسف المدرك وكاتب هذه السطور، وتم في الاجتماع انتخاب أول لجنة مركزية من كل من صادق سعد مسئول سياسي ومحمود العسكرى مسئول جناهيرى ونقابي ويوسف درويش مسئول تنظيمي، وجرى أيضا في هذا الاجتماع اعتماد أول لاتحة لهذا التنظيم أعد مشروعها يوسف درويش، واتخذ التنظيم لنفسه الم «الطليعة الشعبية للتحرر»

وفور قبام التنظيم ضم البه خمسين رفيقا كانوا يعدون من المرشحين فأصبح على الفور عدد أعضائه ٧٥ عضوا وجرت دراسة المقومات الرئيسية من قبل هؤلاء المرشحين السابقين في

خلاياهم الناشئة. كان هذا الاجتماع المؤتمري قد ناقش أيضا باستفاضة وضع الرفاق من أنصاف الاجانب الذين ناضلوا جنبا إلى جنب معنا طيلة الفترة السابقة وقدموا خدمات جليلة لا يمكن إنكارها بحال ويعود تاريخ نضال العديد منهم إلى عام ١٩٣٥ نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر كل من زينون كرامنيان ZENON CARAMANIAN، جرى كرامنيان YERRY CARAMANIAN أديل سيبزان ADEL MISAN منربت سيبزان ريتاتو فرفاراREMATO FARFARA، اليس جمبارازيALICE GAMBARAZI مارجو شيرد MARGOT SHEPPERD وغيرهم وكان عددهم حوالي ٢٠ رفيقا. قير الاجتماع المؤتمري عدم التخلى عن هؤلاء الرفاق لأن من حقهم أن يناضلوا كشيوعيين طالما هم موجودون في ربوع البلاد. وقد تم تنظيمهم على انفراد تحت مسئولية المسئول التنظيمي مباشرة، وأطلقنا على هذا الشكل الفريد في نوعه عبارة «المر»، بعني أن على هؤلاء الرفاق أن يبقوا على هذا الوضع وأن تكون مهمتهم الأولى تعلم اللغة العربية وإيجاد علاقات بالواقع المصرى فإذا ما تم لهم ذلك ينتقلون إلى صفوف التنظيم بحق العضوية الكاملة، ذلك أن أعضاء «الممر» لم يكن لهم حق التصويت غير أنه كان يؤخذ رأيهم في الأمور الهامة دون الدخول في التفاصيل. أما مهمتهم النضالية فقد انحصرت في تقديم العون والمساعدة سواء على صعيد العمل الفني من طباعة وتوزيع أو على صعيد المشاركة الفكرية بإعداد التقارير وجمع البيانات. لقد وافق هؤلاء الرفاق تماما على هذا التفكير وعلى اسلوب العمل معهم، وبذكر أن من بين انجازاتهم إصدار نشرة دورية باللغة الفرنسية في الشئون العالمية وخاصة في ميدان النضال الشيوعي. ونص القرار الذي صدر في هذا الشأن على أنه إذا تعذر على أحد منهم طيلة فترة «الممر» تعلم اللغة العربية والارتباط الوثيق بالواقع المصري فعليه أن يغادر البلاد متوجها إلى وطنه للعمل في صفوف الشيوعيين فيه. لقد سافر إلى الخارج العديد من هؤلاء الرفاق الذين لم يكتب لهم النجاح في هذا الامتحان، فعلى سبيل المثال سافر كل من زينون كرامنيان وشقيقه جرى وزوجته اديل ميزان إلى أرمنيا السوفييتية عام ١٩٤٨ ثم انتقلوا إلى فرنسا وسافر الن ويلتون ALLEN WHILTELTON مع زوجته سيلين حاسين إلى انجلترا وعملا بنشاط كبير في الحزب الشيوعي الانجليزي وقدما من خلاله خدمات لا تنكر لحركة التحرر المصرية وللحركة

الشيوعية ولتنظيمنا على وجه الخصوص، وسافرت البس جمبارازى -ALICE GAMBARA إلى يوغوسلافيا موطنها حيث نشطت فى صفوف «عصبة الشيوعيين». كان موقف هؤلاء الرفاق الأعزاء صلبًا ومشرفًا للغاية سواء على صعيد القضايا المصرية أو قضية فلسطين، فكانوا شديدى التمسك بحق الشعب الفلسطيني في وطنه وأرضه وحق تقرير مصيره رافضين وقتذاك مجرد وجود إسرائيل في قلب الشرق الاوسط. ويهذه المناسبة استمر موقف تنظيمنا متماسكا تماما حتى ابريل ١٩٤٨ حيث اضطررنا بطريقة ذيلية وعلى أساس قيادة الاتحاد السوفيتي الفكرية أن نتخلى عن موقفنا السابق الذي كان يرفض تمامًا مشاريع التقسيم ومشاريع قيام دولة اسرائيل، غير أن الموقف الذي استجد بعد هذا التاريخ لم يكن يوما ما ثابتا بحث ظهر العديد من الإرهاصات الفكرية والعملية ضد اقامة دولة اسرائيل.

عندما أغلق إسماعيل صدقى باشا كافة المنافذ القانونية وقرر تصفية كافة المؤسسات والمجلات التقدمية فكرنا في إقامة مكتب عمالي أطلقنا عليه اسم «مكتب الخدمات النقابية» تولى إدارته محمد يوسف المدرك الذي كانت له علاقات قوية جداً بمختلف النقابات في القطر وخاصة نقابات القاهرة حيث كان يقوم بتنظيم ومسك دفاتر حسابات العديد منها، وكان بثابة المستشار النقابي لهم. وكان مقر هذا المكتب في وسط المدينة بكلوت بك، وقد صدر عنه عدة كتببات تباع بقروش للعمال والذين بحتاجون إليها، ومن الكتيبات التي أصدرها كتاب «دليل النقابات» و«تشريعات العمل» و«إضراب عمال المحلة الكبري». وكان يؤم مقر هذا المكتب قادة الحركة النقابية ومناضلوها.

وقبل إعلان الحرب على إسرائيل عام ١٩٤٨ في مايو ألقى القبض علي كل من صادق سعد ورغون دويك ومحمود العسكرى، طه سعد عمثان، أحمد سالم، محمد عبد الغفار، عبد الغفار سلام، عبدالمقصود أبو زيد، عوض الباز، عبد العليم عمارة وغيرهم من أعضاء التنظيم وأودعوا جميعًا في معتقل هايكستب قرب مصر الجديدة، وألقى القبض على كاتب هذه السطور وطه فوده ومحمد مدبولى في نوفعبر ١٩٤٨ ويعد الإفراج من قاضي المعارضات حولنا الى المعتقل.

على أنه يتوجب أن نذكر أنه خلال عام ١٩٤٧ وكان عبد الهادى رئيسا للديوان الملكى أمكن لتنظيمنا أن يفسد خطة السراى في إلقاء القبض على الشيوعيين جماعات حيث إنه عندما علمت من عبد الرحمن الشرقاوى بخبر مشروع هذه الخطة بادرت بإعداد منشور صغير أفضح فيه المؤامرة وتم توزيعه بأوسع نطاق علي الصحافة وخاصة على وكالات الأنباء الأجنبية التي سألت عبد الهادى عن حقيقة الأمر فنفاه وفشلت المؤامرة..

فى معتقل هايكستب كان الجو ملبداً بالغيوم فقد كانت به أكثر من تنظيم فبالإضافة إلى العناصر المنتمية إلى تنظيمنا كانت هناك عناصر من «حدتو »و«التكتل» «عصبة الشيوعيين» و«الحزب الشيوعي لشعوب وادى النيل» و«اسكرا» الغ كانت المناقشات تدور بحمية وحماس واشتركنا فى هذه المناقشات عن طريق صادق سعد ورعون فى عنير الادارة وعن طريق مجموعة عناصرنا فى عنير «السمكرجية» كما كان يطلق عليه من قائد المعتقل على اعتبار أن من يقيمون فيه ينتمون إلى الطبقة العاملة. وقد أطلق محمود العسكرى على تلك المجموعة من عناصرنا عبارة «نحن» حرصًا على الأمان. وأذكر بهذه المناسبة أنه حدثت فى هذا العنير مشادات بيننا وين عناصر «حدتو» حول بعض شئون المعتقل والمنظور السياسى، وكان هذا الحيار بين عناصر «حدتو» وعثلها الحيار بين عناصر «حدتو» وعثلها «مبارك عيده فاضل» وأنهينا المناقشة وقلنا لهم:

«إننا نتكلم لغتين مختلفتين ولن نلتقى أبدا »

كانت العلاقات قد ساحت للغاية في المعتقل بين محمود العسكري وصادق سعد فقررت اللجنة المركزية التي مازال بعضها خارج السجن التعامل مع كل فريق على حدة إلى أن تعود الأمور إلى طبيعتها. اتخذنا هذا القرار استناءا إلى حقنا المشروع في هذا الشأن على أساس القاعدة التي كانت اللجنة المركزية كانت قد اعتمدتها منذ الأيام الأولى من وجودها بعد التأسيس والتي تقضى بأن القيادة تتمثل فيمن هم موجودون على الساحة خارج السجن وأن على الرفاق الذين داخل السجن أن يمتثلوا لقراراتها رغم المناصب التي كانوا يتبؤونها قبل اعتقالهم. عندئذ قررنا أنه توجد مجموعتان داخل معتقل هاكستيب إحداهما بقيادة صادق سعد والاخرى بقيادة محمود العسكري.

عندما أعتقل صادق سعد ومحمود العسكرى تسلم أحمد رشدى صالح المسئولية السياسية، وتفرغ للعمل الحزبي، واختفى هروبا من ملاحقات البوليس، كما اختفى في ذات الوقت أبوسيف يوسف وأقام بفرده في شقة بشارع الخليج تاركًا عائلته تقيم وحدها بشارع عبد العزيز. وفي غضون صيف ١٩٤٨ عقدنا أول اجتماع للجنة المركزية بعد حملة الاعتقالات وكان ذلك بالاسكندرية بحى بحرى في منزل محمد مدبولي، وقد حضر هذا الاجتماع كل من أحمد رشدى صالح، أبو يوسف ومحمد مدبولي وآخرين وأجريت مناقشات حول الأوضاع السياسية وتطور العملية التنظيمية.

أعتقلت في نوفمبر ١٩٤٨ بعد أن تم القبض على مع محمد مدبولي وطه فوده وإيداعنا السجن بتهمة الشيوعية والافراج عنا من قاضى المعارضات ومن ثمة جرى تحويلنا إلي معتقل هابكستب بعنبر «السمكرجية» حولت بعد ذلك بفترة طويلة إلى عنبر الادارة حيث نظم بعض المعتقلين إضرابا عن الطعام انطلقت فيه «حدتو» من شعار الافراج وانطلقت أنا بقرار من المجموعة الحزيبة داخل المعتقل من شعار «تحسين الاوضاع المعبشية» وبعد فك الإضراب تم تحويلنا إلى معسكر «عيون موسى» في شبه جزيرة سينا ».

استمر الاعتقال العام من مايو ١٩٤٨ إلى ديسمبر ١٩٤٩ على أننى لم اعتقل إلا فى نوفمبر ١٩٤٨ وأفرج عنى فى نوفمبر ١٩٤٩ إثر الحملة التى قامت بها «رابطة الحقوقيين الديقراطين العالمية».

وعندما انعقدت اللجنة المركزية بعد خروج جميع الرفاق من المعتقل قررت أن اتفرغ تماما للعمل الحزبي بل وأن أختفي خوفا من القبض عليُّ مرة ثانية.

وللعلم كان مكتبى فى غاية الازدهار فقد كنت محاميا لعدد كبير من النقابات بالاضافة إلى القضايا العادية، واضطررت عندئذ التنازل عن مكتبى عام ١٩٥٠ للاستاذ مصطفى كامل منبب الذى كانت تربطنى به علاقة، والذى استقال من وظيفته فى بنك التسليف الزراعى وقيد السمه فى نقابة المحامين. لم يكن مصطفى منبب عضوا معنا فى التنظيم ولا فى أى تنظيم آخر إلا أنه كان ماركسيا ووطنيا وويقراطياً وأصدر مجموعة من الكتب، وترجم العديد من المؤلفات. جاء هذا القرار تليبة لئية الإعلان عن أنفسنا حزبًا شيوعيًا فاختفيت بمصر القدية بحارة الفرنساوى فى شقة أرضية بحديقة صغيرة كان يسكنها لرحوم عبد الرحمن عزت الذى كان عضوا معنا بعد انضمام المنظمة التى كان فيها

إلينا وهي منظمة «حركة تحرير الشعب» (حتش) وكان هو أيضا عيضوا في لجنتنا المركزية. تركت إذن مكتبى كسا تركت منزلى مما اضطر زوجتي نظرا لظروفها الخاصة للانتقال إلى الاسكندرية في منزل عائلتها. وفي نوفمبر ١٩٥٠ تم القبض عليٌّ بمنزل مصر القديمة وعشر البوليس السياسي على مخبأ فيه يضم بعض الأوراق الحزبية ومنها مشروع لاتحة الحزب الشيوعي، وكنت مكلفًا بإعداد مشروع لها، والطريف أن البوليس عندما عثر على مشروع اللائحة ظن أنها خاصة بالحزب الشيوعي المصرى (الرابة) والذي لست عضوا فيه أو أن البوليس وهذا الأرجح أراد أن يزيد الاوراق التي ضبطت بمعرفته في منازل أعضاء الحزب الشيوعي المصرى (الراية) ودس عليهم هذه الوثيقة للاستفادة منها للتدليل على قيام حزبهم. وتم في ثاني يوم لإجراء تفتيش منزلي والقبض على، القبض على كل من فؤاد عبد المنعم واحمد رشدي صالح وحلمي ياسين الذين حضروا للاجتماع لمناقشة بعض الامور. كانت معاملة المتفرغين والمحترفين على أساس تقاضيهم أجر مستوى العامل الفني وكان ذلك استرشادا بقاعدة عمل بها الحزب الشيوعي الفرنسي بالنسبة لأعضائه المنتخبين في البر لمان حيث كانوا يدفعون لخزينة الحزب الذي يزيد عن هذا القدر. وعملت «طلبعة العمال» بهذه القواعد باستمرار، وللعلم كان أول المحترفين هو الرفيق صادق سعد الذي تفرغ تماما للعمل الحزبي منذ عام ١٩٤٣ وتلاه أحمد رشدي صالع وأبو سيف يوسف عام ١٩٤٨ وكاتب هذه السطور عام . ١٩٥٠ ثم حلمي باسين الذي كان يعمل آنذاك في وزارة الصحة العمومية وكان تفرغه في مدينة المحلة الكبرى.

كان المشهمون في قضية ١٩٥٠ كلاً من يوسف درويش وفؤاد عبد المنعم وأحمد رشدى صالح، وقدمت تلك القضية لمحكمة جنايات القاهرة في ٢٨ يناير ١٩٥٢ أي بعد يومين من حريق القاهرة فكان لابد للمحكمة أن تتأثر بهذه الاحداث وتستغلها النبابة في مرافعتها ضدنا خاصة وأن «ابراهيم امام» رئيس القلم السياسي آنذاك حضر إلى سراى المحكمة صبيحة المحاكمة، ودخل على الدائرة قبل نظرها الدعوى فأصدرت المحكمة حكما بالسبجن ثلاث سنوات على كل من المتهمين. حضرت المحاكمة إجباريا لانني كنت محبوساً احتياطهاً على ذمة تلك القضية. ولم يحضرها فؤاد عبد المنعم الذي امتئل لقرار اللجنة المركزية بعدم المشول أمام

المحكمة والاختفاء من ملاحقات البوليس. أما أحمد رشدى صالح فلم يذعن لهذا القرار وحضر المحاكمة ظنا منه أنها سوف تغرج عنه. كانت هذه أول بادرة بعدم الالتزام لهذا الرفيق بقرارات القبادة الحزيبة التى كان هو جزءاً منها. حكم أيضاً على عبد الرحمن عزت الذى كان قد تم القبض عليه بعد بضعة شهور من القبض على وصدر عليه حكم ينفس العقوبة. وللعلم قضت محكمة النقض بإلغاء حكم الادانة والاحالة إلى دائرة أخرى من محكمة الجنايات وقضت تلك المحكمة بالبراءة بعد أن كنا قضينا في السجن العقوبة بأكملها.

أما عن أحداث السجن فقد أضرب المسجونون الشيوعيون عن الطعام عام 1901 لعدم قبام إدارة السجن بتطبيق اللاتحة (أ) الخاصة بالسجون على العمال واقتصار تطبيقها على الفنات البورجوازية ومنهم المثقفون الشيوعيون، وهى تلك اللاتحة التي كانت الحكومة قد أصدرتها مؤخراً والتي تحدد نظام الإعاشة في السجن من دخول الطعام الحاص وتخصيص المبيت في زنزانات مستقلة والفراش السليم. لقد أبى المثقفون الشيوعيون أن تكون معاملة رفاقهم العمالة التي يتمتعون بها. وأضرب الجميع عن الطعام فاستجابت مصلحة السجون إلى هذا المطلب وطبقت اللائحة منذ ذلك الوقت على كافة المسجونين الشيوعيين.

وعندما توفى ستالين عام ٣٩٥٣ - وكنا جميعا هيئات ومنظمات نقدر ستالين - نظمنا احتفالا كبيرا فى السجن اشترك فيه الجميع، وكان عدد الشيوعيين المسجونين وقتذاك يزيد على مائة، وجرى هذا الاحتفال فى مشهد مهيب فى حوش السجن حيث أنشدنا النشيد الجنائزى المعروف لدى البروليتاريا العالمية. لقد رضخت إدارة السجن تماما بموافقة مصلحة السجون على قيامنا بهذا الاحتفال.

لما وقع حريق القاهرة في ٢٦ يناير ١٩٥٢ وقبض علي منات من المواطنين زج بهم في سجن مصر حيث كنا فيمه، ومن بينهم عبد المنعم قام وكان شبوعبا من «حدتو» أقحمه البوليس إقحاما في أحداث الحريق لتوجيه اتهام القيام به إلى الشبوعبين عموما، غير أن هذه المحاولة فشلت تماما.

علمنا باندلاع ثورة ٢٣ يوليو ونحن في السجن وتابعنا أحداثها فمن كانوا يفدون إلى السجن من المتهمين في مختلف القضايا. أرسلنا برقية إلى محمد نجيب باعتباره قائد الثورة آنذاك نؤيد فيها العمل من أجل إخراج الانجليز واستقلال مصر، أذكر أنه حضر الينا في أعقاب الشورة مجموعة من الصحفيين ومنهم سعد التائه عن مجلة «التحرير» ودارت المناقشات وأخذت الاحاديث والتقطت الصور وهو ما نشر آنذاك في تلك المجلة.

وفي السجن عملنا أعضاء «طليعة العمال» على إيجاد تنظيم خاص ديقراطي بدافع عن الحياة العامة وكان أول تنظيم في السجون من هذا القبيل «فالحياة العامة» في السجون والمعتقلات التي يعمل بها حتى الآن ترجع إلى هذا التاريخ. ومبدأ «الحياة العامة» مبنى على تطبيق المساواة في الدفاع عن الحقوق والمعاملة على كافة المسجونين الشيوعيين أيا كانت إنتما التهم التنظيمية ولم يخرج على هذا الإجماع سوى «المنظمة الشيوعية المصرية» (مشمش) وقد أردنا نحن «طليعة العمال» أن تجرى انتخابات قيادة هذا التنظيم بحرية تامة دون التقيد بقرارات تنظيمية، وطبقنا هذا المبدأ على أنفسنا ولم تطبقه «حدتو» على نفسها رغبة منها في إحلال محل هذا التنظيم الديقراطي لجنة تنسيق بن المنظمات المتواجدة في السجن. أذكر أنه كان من بين المسجونين من «طليعة العمال» كل من كاتب هذه السطور وأحمد رشدي صالح وحلمي ياسين (فترة قصيرة) وفؤاد عبد المنعم وعبد الرحمن عزت وسيد عبد الله ومن المنظمات الاخرى عبد المنعم شتله، عدلي جرجس، توفيق فانوس من «النجم الاحمر»، وفؤاد حبشى، أسعد حليم، موريس يوسف، شهدى عطيه ( بعد عودته من سجن طره)، مبارك عبده فضل من «حدتو»، وظريف عبد الله، مارسيل اسرائيل، من «نحو حزب شيوعي مصري» (نحشم) ومصطفى طيبة وغيره من «الحزب الشيوعي المصري» · «الراية» ، ونينوكوهن، ماركوكوهن، نيقولا جازيس، بولص لطف الله، شوارتز وغيرهم من «المنظمة الشيوعية» (مشمش)

جدير بالذكر أن الحكومة كانت قد أصدرت عام ١٩٥٢ قانونًا بالعفو عن الجرائم السياسية طبق على الفور دون إجراءات تذكر على كافة عناصر الاخوان المسلمين بينما لم تطبقه محكمة المينايات على الشيوعيين، وهى المحكمة التي نص القانون عليها للنظر في طلبات العفو أمامها بحجة واهية مؤداها أن الشيوعية جرعة اجتماعية (مثل جرائم التموين) وليست جرعة سياسية، وذلك على الرغم من أحكام الإدانة التي صدرت ضد الشيوعيين والتي كانت تنص بصريع العبارة على أنها جرعة سياسية، ليس أدل على ذلك من الحكم الذي صدر ضد كانب

هذه السطور في ٢٨ يناير ١٩٥٧ والذي نص صراحة على أن الجرية سياسية والذي ارتكبها سياسي، ولابد من أن نذكر هنا أن موقف أحمد رشدى صالح في هذه المحاكمة من أجل العفو كان سبنا للغاية إذ تركزت مرافعته على أساس ذاتي مبجلا الثورة وأعمالها ونافياً أية علاقة له بالفكر التقدمي، وقد استرعى هذا الموقف نظر كافة المشاهدين، من مسجونين وعائلاتهم. إنها السقطة الثانية لأحمد رشدى صالح وقد سبقه موقفه الفردى والمنعزل والمتعالى داخل السجن وهي كلها مقدمات تنبئ عن مصيره في قضية الطبقة العاملة وفي الانتماء إلى تنظيمها. وحين خرجنا من السجن أرادت اللجنة المركزية أن تعبر عن تقديرها لموقفي وسلوكي داخل السجن وفي المحاكمة فأطلقت عليً اسم «الحديدي» اسما حركيا.

حين قامت ثورة ٢٣ يوليو كان موقف منظمتنا هو الترقب للحكم عليها، واقترحت برنامجا سباسيا واجتماعيا واقتصاديا مشيرة بتأييدها للثورة بالقدر الذي تقترب منه وتنفذه وجرت اجتماعات عامة عدة نظمها رفاقنا وخاصة بين عمال شيرا الخيمة ولعل أهم تلك الاجتماعات كان بقهى «عوف» بشيرا الخيمة، كما شارك أعضاؤنا ومنهم محمد يوسف المدرك ومحمود العسكري في الاجتماع العام الذي عقد وقتذاك بقو نقابة العلمين بجوار برج القاهرة.

وقعت في نفس هذه الفترة أحداث كفر الدوار حيث تم فيها إعدام كل من خميس والبقرى من عمال شركة نسيج كفر الدوار، وهو الامر الذي اتضح منه اتجاه الثورة ضد الطبقة العاملة خاصة بالمقارنة لموقفها الذي اتسم باللين والمرونة إزاء عدلي لملوم وهو من كبار الاقطاعيين عندما احتل بقواته الخاصة قسم بوليس مغاغة بالوجة القبلي واقتصر الحكم عليه بعشر سنوات.

واستناداً إلى هذه الاحداث وغيرها وصفت «طلبعة العمال» القائمين على ثورة ٢٣ يوليو بالفاشيين، على أنه لابد وأن نذكر أنه عند عودة عبدالرحمن الشرقاوى وكان عضوا فى التنظيم من رحلة قام بها فى فيينا للمشاركة فى مؤتمر السلام، أبلغنا برأى الرفاق السوفييت الذين كانوا يرون أن هؤلاء القادة «فاشيين غير عاملين» non militant fascist كما أكد قولهم أن هذه المجموعة وطنية موضوعيا.

إن أول مظاهرالمواقف الوطنية لتلك المجموعة بشكل عام رفضهم بزعامة جمال عبد الناصر دخول مصر في حلف «السنتو» حتى أنه حن أرسلت بهذه المناسبة برقبة تأييد لعبد الناصر

يـوسـف درويـش

عن هذا الموقف وافقت اللجنة المركزية على هذا. كان ذلك في أواخر ١٩٥٣ بعد خروجي من السجن في أبريل من نفس السنة، غير أنه عندما رفضت الحكومة تحقيق المطالب الديقراطية وإعادة تكوين الأحزاب وقامت بعمليات الإرهاب المنظم خاصة من عمال النقل وقد استدرجتهم الحكومة في شراكها استنكر تنظيمنا هذه الاعمال استنكاراً شديداً، كذلك الشأن بالنسبة للمحاكمات غير العادلة التي نصبت للاخوان المسلمين على الرغم من العداء المتبادل أصدرت المنظمة منشوراً خاصًا تنده فيم بهذه المحاكمات وبالاسلوب غير العادل وغير الدي البية ولها.

إنعقد مؤقر باندونج في هذه الفترة، وحضره جمال عبد الناصر شخصيًا وشارك مشاركة جادة في هذا المؤقر والتزم بمواثيقه، اعتبر التنظيم أن هذا خطوة إلى الامام لا يجوز إنكارها ومن ثمة اتخذ التنظيم موقفا مختلفا من الثورة متخليًا عن مقولته بأنها مجموعة فاشية للتأكيد على أنه حكم وطني، وكان أول تنظيم شيوعي مصرى في تلك المرحلة من مراحل ثورة يوليو يؤكد على هذه الحقيقة ، وتلاه بعد ذلك «الحزب الشيوعي المصرى» (الراية) و«الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني» (حدتو) والمنظمات الصغيرة الأخرى، وقد شاركنا مع آخرين في العمل على تعبئة الجماهير وتنظيم صفوفها حول شعارات باندونج، وشاركت مع آخرين منهم الاستاذ عصمت سيف الدولة والسبدة تحية كاربوكا وعبد العزيز بيومي وعصمت الهواري في إقامة تنظيم ديقواطي مؤيد لباندونج وتم الاجتماع الاول بكتب عبد العزيز بيومي.

وحين بدأت الأمور تشأزم بين نظام عبد الناصر والامبريالية العالمية وأساسا الولايات المتحدة الامريكية التي كانت تراوغ وتساوم في تقديم القرض اللازم لبناء السد العالى وبعد أن دخلت مصر في سلسلة عمليات المساندة والدعم لكافة حركات التحرر الوطني وخاصة الجزائر عمل سبب انزعاج وغضب الحكومة الفرنسية ... أفرجت عن جميع المعتقلين في اوائل ١٩٥٦ أورجت عن جميع المعتقلين في اوائل ١٩٥٦ أنذاك الاستاذ الحناوي ضم ممثلين عن مختلف النقابات المهنية والنقابات العمالية. تحدث فيه الحاصرون عن وجوب إقاسة نوع من الجبهة تضم كافة تلك النقابات على أنواعها لمواجهة الامبريالية ومساندة الحكم الوطني، وألع ممثلو العمال وكان منهم محمود العسكري وياسين مصطفى وطه سعد عثمان ومحمد يوسف المدرك وعبد المقصود أبو زيد وغيرهم بأن يكون في

مجلس إدارة هذه الجبهة أغلبية من ممثليهم. كان اجتماعا حاشدا غير أنه لم تشمر عنه أية نتيجة عملية.

جا، بعد ذلك تأميم قناة السويس وهو الأمر الذى حاز حماس وإعجاب وتقدير كافة الجماهير الشعبية، وأيدته كل المنظمات الشيوعية، وعندما هاجمت فرنسا وانجلترا ومعها إسرائيل الديار المصرية تم تنظيم المقاومة الشعبية وشارك أعضاؤنا فيها وأصدر جمال عبدالناصر القرار بضرورة إشراك الشيوعيين في هذا النضال حتى أن كاتب هذه السطور وكان في اجتماع للمحامين بنقابتهم لهذا الغرض استدعى من الاجتماع للتوجه إلي مقر هيئة التحرير بعابدين حيث تمت مقابلة مع عبد الله طعيمه وإبراهيم الطحاوى اللذين كانا يشرفان على شنون الاتحاد القرمي آنذاك وطالبا كاتب هذه السطور بالمساهمة في أعمال المقاومة فكراً وكتابة وعملا. وبالفعل كان يتوجه كل يوم إلى مقر المقاومة بالاتحاد القرمي وبعد المنشورات، وكان من المقرر أن يسافر إلى بورسعيد للمشاركة في المقاومة هناك لولا ما طرأ من الظروف، وكان من كل تحركاته وأعماله وتشاطه في هذا المجال دائم الاتصال بمسئول المنظمة آنذاك

وعندما انتهى العدوان على مصر بالفشل نتيجة مقاومة الشعب ونتيجة تدخل كل من أمريكا وخاصة الاتحاد السوفيتي، ولما استقرت الامور للحكم الوطني لم ينس لحظة واحدة أنه حكم برجوازي معاد للطبقة العاملة وللاشتراكية فبدأ هجومه علي الشيوعيين فور الإنتها، من العدوان وقتل ذلك أساسا في غلق مكتب كاتب هذه السطور للمحاماة في ٢٦ نوفمبر ١٩٥٦ تحت سنار مقتضيات الحراسة. هنا لابد لي أن اذكر أنني لقيت كل العون من رفاقي لمساعدتي في تلك المحنة وأخص بالذكر صديق العمر حسن صدقي حين جا، هو وزوجته مصادفة إلي منزلي يوم غلق المكتب فكان أول من عرف بهيذا الحبر وعرض على إيوائي مصادفة إلى منزلي يوم غلق المكتب فكان أول من عرف بهيذا الحبر عدد سبوع من غلق بيزل عائلته بالدقي إذا ما اقتضى الامر. إلا أن المكتب فتح بعد اسبوع من غلقه في ٢ ديسمبر ١٩٥٦ رغم رغبة السلطة في أن يصبح مغلقا «إلى أبد الابدين» على حد تعبير الحناوي نقيب المحامين المعين في ذلك الحين. الحقيقة أن المكتب لم يتقرر فتحه إلا بغضل الرفاق ومعهم الجماهير الشعبية حيث قدمت إلى رئاسة الجمهورية عريضة وقع عليها ما يقرب من عشرة آلاف عامل وأخرى موقع عليها ما

ويؤكدون على وطنيتى وولائى لبلدى. إن دل ذلك على شئ فيهو بدل على مردود العمل الدؤوب والصبور بين الجماهير وخاصة فى الأوساط العمالية وهو ما يؤكد مرة أخرى على الإسلوب الذى كان يتبعه تنظيمنا فى الالتصاق بالجماهير العريضة وبالواقع الملموس. وأذكر بهذه المناسبة أن ثاني يوم غلق المكتب جاء إلى منزلى الاستاذ شحاته هارون المحامى الذى كان قد أغلق مكتبه أيضًا ودعائى لتقديم شكوى إلى الهيئات العالمية ولكننى رفضت ذلك رفضا تاما مفضلا أن تأخذ الامور مجراها الطبيعي بالاستناد إلى الوفاق والجماهير.

فى هذه الفترة أيضاً هجمت القوى الامبريالية على المجر ما حمل حلمى ياسين بتكليف من التنظيم بوضع كتاب عن هذا الحدث وربط الهجوم على المجر بالعداوان على مصر فى عملية إمبريالية مزدوجة، وقد نشرت هذا الكتاب و المؤسسة القومية للنشر والتوزيع، وهى المؤسسة التى أنشأها التنظيم ووضع مسئوليتها فى رقبة ريون دويك. اتخذت هذه المؤسسة مقرا لها بشارع زكى بالتوفيقية بالقاهرة ثم انتقلت بعد التوسيع بشارع شريف باشا. كان يتعاون مع ربون دويك فى هذه المؤسسة كل من حسن صدقى وحسين توفيق طلعت وصلاح خطاب ومحمد حسين شريف وميلاد حنا وغيرهم. لقد استمرت المؤسسة تسجل نجاحا بعد آخر إلى أن تم حلها بالأمر العسكرى الذي صدر باعتقال الشبوعيين فى ديسمبر ١٩٥٨.

فى صيف ١٩٥٧ جرت فى مصر إنتخابات برلمانية عامة تنم لأول مرة بعد استيلاء الضباط على السلطة فى يوليو ١٩٥٢ وفتح مجال الترشيح لكل العناصر أيا كانت انتما اتها باستثناء من كان يصدر اعتراض عليه من الاتحاد القومى. كانت وطليعة العمال، قوية وقتذاك فكان لها مقومات مستقرة في كافة مجالات الحياة السياسية والاجتماعية وتتمتع بتأثير واسع على الجماهير خاصة العمالية منها وعلى وجه الخصوص فى شبرا الخيمة وطوان وكفر الدوار وكانت تضم عددا كبيرا من العمال والمتفقين وقليلاً من الفلاحين ومن حولهم المرشحون والعاطفون. قررت المنظمة الدخول فى المحركة الانتخابية بمرشحين من أعضائها وأعدت برنامجا انتخابيا عاما وقررت مسائدة أى مرشع من غير أعضائها يوافق على هذا البرنامج. كلفت المنظمة كاتب هذه السطور ليتولى مسئولية إدارة المحركة الانتخابية بمساعدة بعض الرفاق، وتحول جزء كبير من مكتبي للمحاماة بشارع شميليون رقم ٢٠ إلى مقر انتخابى عام لنظمة وطليعة العمال، فتم فيه استقبال أعضائه المرشحين مثل حلمى ياسين وحسين

توفيق طلعت وسعيد خبال وطه سعد عشمان .. وكذلك عدد من الذين أيدوا برنامجنا الانتخابى من غير أعضائنا ومنهم على سبيل المثال مجدى حسانين ومجدى غيث وغيرهما وخاصة عبد العظيم أنيس وقد أيدت المنظمة هؤلاء المرشحين وغيرهم مشل شفيق أبو عوف وأمين نور الشريف ومصطفى كامل مراد وأبو الفضل الجيزاوى.

ولما اعترض الاتحاد القومي على كل مرشحينا ومنهم طه سعد عثمان (شبرا الخيمة) وحسين توفيق طلعت (الساحل) وحلمي ياسين (روض الفرج) قررت «طليعة العمال» على الرغم من

ذلك الاستمرار في خوض المعركة الانتخابية البرلمانية عناصرة «أقل العناصر سوءاً» من بن الذبن لم يعترض الاتحاد القومي عليهم وأبقت على اللجان الانتخابية التي كانت كونتها وحولتها إلى لجان الوعي الانتخابي لتستمر في شرح برنامجنا الانتخابي ومطالبة المرشحين بتبنيه، ومما يذكر أن نشاط «طليعة العمال» كان كبيرا جداً في هذا الشأن لا سيما في دائرة الساحل حيث استمر حلمي ياسين يعمل بنشاط مكثف في هذا السبيل، وكذلك حسين طلعت. على أنه يتوجب هنا الإشارة إلى المعركة التي خاضتها «طليعة العمال» في دائرة الوايلي مساندة لعبد العظيم انيس الذي لم يكن عضوا في «الحزب الشيوعي الموحد» الذي رفض ترشيحه وتأبيده مفضلا عليه عبد العزيز مصطفى من عمال الترام. وحين أقبل عبدالعظيم أنيس علينا مؤيداً برنامجنا الانتخابي قررنا تركيز نشاطنا الأساسي على دائرته خاصة بعد غلق باب الترشيح أمام أعضائنا. وبالفعل انتقل كاتب هذه السطور إلى مقر عبد العظيم أنيس بدائرة الوايلي ليدير تلك المعركة وعاونه العديد من الرفاق أعضاء التنظيم منهم على سبيل المثال المرحوم شفيق اسماعيل وبعض من أهالي الدائرة، وقمنا بكافة الاعمال التنظيمية والدعائية بالاتفاق التام مع عبد العظيم انيس وشقيقه المرحوم محمد أنيس أستاذ التاريخ بجامعة القاهرة. كانت معركة دامية حقا جرت فيها الإعادة بين عبد العظيم انيس وعبد العزيز مصطفى وانحازت الحكومة بأجهزة الامن إلى هذا الاخير معبرة بسفور عن معاداتها لعبد العظيم أنيس وكان عبد الرحمن عشوب رئيس قسم مكافحة الشيوعية بوزارة الداخلية يحضر كل يوم مع عنصر آخر من هذا القسم إلى الوايلي للتجول في الدائرة وإصدار التعليسات لعملاته للوقوف ضد عبد العظيم أنيس ولتخريب معركته الدعائية ومن ذلك أنه حين أقمنا مهرجانا جماهيريا انتخابيا في سرادق كبير أعد خصيصا في أحد المواقع ضم الآلاف من أهالي الحى ومن المؤيدين من خارجه وحضره الشيوعيون من كل الاتجاهات (عدا الحزب الشيوعى الموحد) ليعبروا عن تعاطفهم معه افتعلت المباحث حادثًا لتشويه صورة المهرجان وفضه من الحاضرين حبث أشهر أحد عملاتها السلاح في وجه الحاضرين، وافتعلت مشادة نما أتاح الفرصة لتدخل وجال الامن.

لقد تم فى هذا اليوم القبض على ما يقرب من مائة من الشبوعيين من بينهم كاتب هذه السطور ونبيل الهلالى والمرحوم مجدى أبو العلا الذى كان وقتذاك وكيلا للنيابة وتم احتجازهم فى قسم الوايلى وتولت النيابة التحقيق موجهة الاتهام الأساسى إلى كاتب هذه السطور باعتباره المتهم الأول والذى كان رده فى التحقيق إتهام وزير الناخلية شخصبًا بتدبير تلك المؤامرة.

كان لابد لعبد العظيم أن يفوز في المعركة الانتخابية وأن يتغلب على خصمه في الإعادة إلا أنه كان بحق بخشى التزوير خاصة بتغيير صناديق الاقتراع. ألحعنا على عبد العظيم انيس يوالنوم» على الصناديق وعلى أن نقوم بمساعدته بالعناصر العديدة التي كانت حولنا، غير أنه رفض ذلك رفضا باتا. لقد تغيرت الصناديق بالفعل وشاهدنا ذلك بأنفسنا من شبابيك المنازل التي تطل على مقر اللجنة الإنتخابية بقسم الشرطة.

نشط كافة الرفاق في المعركة الانتخابية بالتنظيم والإثارة والدعاية واختص البعض منهم في تجنيد العناصر الصالحة لتنضم إلى صفوف منظمتنا. كانت الحصيلة عظيمة للغاية وهو ما جعل العضوية تصل إلى ما يقرب من ٢٠٠٠ عشية الوحدة عام ١٩٥٨ إضافة إلى تدريب عناصرنا على رفع مستوى الأداء وتحسين أسلوب علاقاتهم بالجماهير العريضة.

وبعد انتها ، المعركة الانتخابية رأت قيادة المنظمة أنه يتوجب استثمار هذا الحدث التاريخى إلى أقصى حد وهو إجراء انتخابات برلمانية في مصر لاول مرة منذ عام ١٩٥٢ ومن هنا تقرر تكوين لجنة خاصة وهي «اللجنة التحريكية» التي أخذت على عاتقها العمل على استمرار قيام اللجان الانتخابية أو لجان الوعى الانتخابي لتنشيط الجماهير العريضة في المجال السياسي حول القضايا الأساسية في البرنامج الانتخابي. كان من أعضاء تلك اللجنة كل من حسن صدقي، ثريا المنبري (ثريا ادهم) فؤاد عبد الحليم، وفيعة النحاس، عادل الضبع، محمد عبد الغفار، عوض الباز، أحمد سالم، طه فوده، لبيب رمزي. وقد تولى كاتب هذه السطور

مستولية تلك اللجنة التي كانت تعقد اجتماعات بمنزل حسن صدقى بشارع ابن مروان رقم ٧ بالدقى وبمنزل والده بشارع الرافعي بالدقى أيضًا. وبعد فترة من الزمن تقرر فض تلك اللجنة لانتهاء المأمورية الموكرلة اليها وبالنظر لعقم الأرضاع الديقراطية آنذاك.

في يوليو ١٩٥٨ بعد إقام عملية الوحدة بين المنظمات الشيوعية لها اندلعت الثورة في العراق بقيادة «عبد الكريم قاسم» وشارك الحزب الشيوعي العراقي في الثورة وعمل على توطيد أركانها وقد أيد كافة الشيوعيين هذه الثورة. كان جمال عبد الناصر في الاتحاد السوفيتي ثم في يوغسلافيا وعاد إلى مصر بعد أيام من قيامها. قررنا إظهار تأييدنا لسياسة عبد الناصر المعادية للامبريالية والتي تنتهج نهج الصداقة مع المعسكر الاشتراكي وحماية الاتحاد السوفيتي، كنت آنذاك مسئولا سياسيا في لجنة منطقة شبرا الحيمة الحزبية والتي قامت عملا بهذا التوجه العام بتنظيم حشد عمالي كبير ينتقل من شبرا الحيمة إلى محطة مصر والوقوف في مبدانها للتعبير عن شعورها عند مرور جمال عبد الناصر من المطار إلى منزله. وانقتا على تركيز الهتاقات بتحية الصداقة المصرية السوفيتية. كان كل شئ معداً قاما وانظرت في منزلي بشارع يوسف الجندي ساعة الصفر الألتحق بالجماهير المحتشدة ويرفاقنا غير أنني فوجئت بحضور عبد الرحين عشوب من قسم مكافحة الشيوعية ومعه موظف أمن آخر وأخذاني أنا وخادمة المنزل إلى مبني وزارة الداخلية بلاظوغلي، وفوجئت بترجيه الاتهام أنا «حسن آخر وأخذاني أنا وخادمة المنزل إلى مبني وزارة الداخلية بلاظوغلي، وفوجئت بترجيه الاتهام المناكر، غير أن «حسن الميام وكان وقتذاك رئيس قسم مكافحة الشيوعية تصدى لهذا الاتهام قائلا:

- (١) إن الشيوعيين على علاقة طيبة للغاية بالنظام وبعبد الناصر .
  - (٢) إن الشيوعيين لا يؤمنون بالارهاب الفردي .

(٣) أن يوسف درويش ليس هو الشخص الذي يقوم بمثل هذا العسمل، وعلي الرغم من اقتناع رئيس قسم الاجرام بهذا الطرح استبقيت في وزارة الداخلية حتى تأكد لرجالها أن عبد انتاصر قد وصل إلى منزله وآوي إلى فراشه ومن ثمة تم الافراج عنى. اتضح فيما بعد أن الذي قدم البلاغ ضدى كان بإيعاز من «مصطفى أمين» صاحب أخبار اليوم حيث كان يعمل بها في قسم الحسابات موظف صغير باسم «زكى.» كانت تربط ابنتى «نوله» بأولاده علاقة زمالة في مدرسة «الليسية» بباب اللوق ومن ثمة بدأت العلاقات بين العائلتين. لقد عمد هذا الموظف

على مراقبتى بعد أن اشتري إلى جانبه خادمة المنزل «أم مصطفى» والتى هرعت إليه عشية القبض على لسماعها مكالة تليفونية بينى وين عبد الرحمن عزت وكان يعبل آنذاك محاميا بكتبى قلت له فيها «أن كل شئ معد» مشيراً إلى الاحتفال بعيد ميلاده فى منزله وترجم «مصطفى امين» بطريقته الخاصة هذه العبارة بأن كل شئ معد لاغتيال عبد الناصر وحمل هذا الموظف على تقديم البلاغ المذكور وقد تبين ذلك من حديث طارئ بعد اعتقالى فى آخر ديسمبر ١٩٥٨ بين إحدى بنات هذا الموظف والسيدة «عايدة» التى كانت تعمل سكرتيرة فى مكتبى وبعد غلقه اشتغلت خياطة وأصبحت تتردد على منزل هذا الموظف. كان الهدف الذى يرمى البه «مصطفى أمين» وهو المعادى الشرس للشبوعية والذى أخذ يجمع فى أرشيف أخبار اليوم ملفات كاملة بأسماء الشيوعيين وعناوينهم ومهنهم ونشاطهم، كان الهدف بانهامه كاتب هذه السطور الوصول إلى وضع نهاية للعلاقات الحسنة التى كانت سائدة وقتئذ بين عبد الناصر والشيوعين.

خلال عام ۱۹۵۷ وفي بدايته كان هناك حدث هام بالنسبة لمنظمتنا حيث عقدت «طلبعة العمال» مؤقراً حضره ٣١ عضوا أذكر منهم بالاضافة إلى كاتب هذه السطور كل من أبوسيف يوسف، صادق سعد، ريون دويك، حلمي ياسين، نبيل قرنفلي، حسن صدقي، ثريا المنبري (ادهم)، رفيعة النحاس، جمال البراد، رجائي طنطاوي، أحمد سالم، محمد بدر، محمد عبد الغفار، فؤاد عبد المنعم، رشدى خليل، حسين توفيق طلعت، عبد الباسط خلاف، عوض الباز، لوسي اسحاق...

عقد المؤقر جلساته لمدة ثلاثة أيام كاملة بشقة استأجرها نبيل قرنفلى باسمه بعمارة الايوبيليا بشارع شريف بالقاهرة، سبق عقد المؤتر إجراء مناقشات واضحة ومستفيضة لشروعات التقارير المقدمة في مختلف القضايا.

وأجرى بعدها انتخاب المندوين في الكونفرنسات التداولية التي قامت بدورها بمناقشة الأوراق وبانتخاب المندوين إلى المؤتم الذي أقر الوثائق النهائية ومنها الخط السياسي والخط التنظيمي وأسلوب العمل الجماهيري وقضية توحيد الشيوعيين. وتغير اسم المنظمة من «طلبعة العسالي» إلى اسم «حزب العمال والفلاحين الشيوعي المصري» وانتخب أبو سيف يوسف سكرتير) عاما كما انتخبت لجنة مركزية من ضمنهم بالاضافة إلى السكرتير العام كل من

كاتب هذه السطور وصادق سعد وريون دويك وحلمي ياسين وحسن صدقي وثريا المنيسري (ادهم) وعوض الباز وأحمد سالم ومحمد بدر ومحمد عبد الغفار وحسين توفيق طلعت...

وبهذه المناسبة لابد أن أذكر أنه تم في تاريخ «طلبعة العمال» خلاف هذا المؤتمر انعقاد الاجتماع المؤقري التأميسي عام ١٩٤٦ وانعقاد كونفرس مندوبي خلايا القاهرة في نهاية عام ١٩٤٧ والذي حضره حلمي ياسين ومحمد يوسف المدرك وتولى طه سعد مسئولية انعقاده وقد ركز هذا الكونفرس الاهتمام حول كيفية تطبيق المقومات السياسية والتنظيمية والجماهيرية على الأوضاع في القاهرة والعمل على إجراء مسح شامل لها على المستوى الاجتماعي اساسا.

# (۲) من عام ۱۹۵۸ إلى ۱۹٦٤

إذا بدأت بقضية الرحدة .. فأنه ينبغى على أن أؤكد على أنها كانت على الدوام إحدى القضايا المحورية وغاية في الأهبية بالنسبة للشيوعيين المصريين... حيث إن ضرورة التوحد طرحت في أوقات متباينة وعلى مدار فترات زمنية مختلفة.

وأذكر أنه في عام ١٩٤٦ قام تنظيم «حدتو» بتوزيع خطاب .. قال إنه مرسل من الحزب الشيوعي الفرنسي .. يطالب الشيوعيين المصريين بالتوحد. وفي هذه الأثناء كان للحزب الفرنسي ثقل خاص على المستوى الدولي .. وربما كان يشكل من حيث الأهمية الحزب الثاني فيما يلي الحزب السوفيتي.

وتم توزيع هذا الخطاب .. رفضنا في حزبنا «طليعة العمال» مضمون الخطاب، رغم ما كان يمثله من ضغط علينا، وقام زملاؤنا في الخارج بسؤال الحزب الشبوعي الفرنسي حول إصداره لمثل هذه الورقة، وكان رد الحزب وقتها أنه لا يتدخل في شنون الأحزاب الشيوعية الأخرى، وكذلك أنه لم يصدر أبداً مثل هذا الخطاب.

ونحن في «طليعة العمال».. كان لنا تقييمنا الخاص «لحدتو» .. حيث كنا نراها مجرد منظمة برجوازية لها توجهات تقدمية، وليست منظمة شبوعية.

ولكن خلال السنوات التى سبقت الوحدة ظل الخلاف قائماً ما بين المنطقات الشبوعية حول طبيعة عملية الوحدة، كان تصورنا أنه لكى تتم عملية من الوحده بين المنطقات الماركسية. فإنه لابد من أن تتم على أساس القواعد، بحيث تلتحم الخلايا القاعدية في نضال سباسي مباشر، مع إحتفاظ أعضاء كل حزب بتوجهاتهم وخظهم السياسي والفكري. وأنه خلال هذا العمل المشترك سيحدث نوع من الصراع الفكري، وإذا حدث التقاء في الرؤية فإن القواعد ستفرض هي على القيادات الوحدة. وهوما يفترض أن يحدث في الاحزاب التي تخوض هذه التجرية. إلا أنه في عام ١٩٥٧ تم رفض هذا التوجه من قبل «حدتو» وكذلك من المنظمات الأخرى. وأوكد هنا أن «طلبعة العمال» تخلت عنه ضعنياً بدورها .. ضعنياً وليس صواحة. لم أكن مشاركاً في مفاوضات الوحدة .. حيث إنها كانت تتم على مستوى «السكرتارية لم أكن مشاركا في مفاوضات الوحدة .. حيث إنها كانت تتم على مستوى «السكرتارية

المركزية م.. التى كانت تضم فى «طلبعة العمال» كلاً من - «حلمى ياسين» و«أبو سبف بوسف». كنت فقط عضواً فى اللجنة المركزية وبالتالى لا أعرف الكثير من التفاصيل الخاصة بوحدة المنظمات الشيوعية، إلا أننى أذكر أنه خلال آخر مؤتم عقده تنظيم «طلبعة العمال» فى عام ١٩٥٧ .. صدرت ورقة من بين أوراق المؤتمر، لا أتذكر جيداً مضمونها، إلا أننى أعتقد أنه كان بها نوع من التخلى عن الخط القديم للحزب فيما يخص وحدة الشيوعيين. وكانت هذه الورقة تمهيداً للوحدة مع المنظمات الأخرى.

وإذا نظرنا الآن إلى وحدة الشبوعيين ١٩٥٨/١٩٥٧ فأنها كانت وحدة فوقية، تمت عن طريق انتلاف اللجان القبادية، بناءً على الثقل الخاص لكل حزب من حيث العضوية.

وقدتم عمل استطلاع للرأى داخل حزبنا، حول مسألة التوحد، وجاءت نتائج هذا الاستطلاع مؤيدة للوحدة.

وخلال مفاوضات الوحدة اقترحت قيادة «الراية» عدم دخول من هم من أصل يهودى إلى اللجنة المركزية، وكانت بهذا الاقتراح تعنى تحديداً ثلاثة من الأشخاص .. «أحمد صادق سعد»، «ريون دويك» وأنا . وكان «صادق سعد»، وريك» قد أعلنا إسلامهما قبل الوحدة بفترة قصيرة .. وكنت أنا قد أسلمت في عام ١٩٤٧، إلا أن جملة «سعد زهران» في توصيف ما يعنيهم القرار هي «من هو منحدر من أصل يهودي».

وأعتقد أن هذا التصور يعبر عن قمة العنصرية، وقد كان هذا الاقتراح وكذلك الاستجابة له بمثابة جرح لنا نحن الثلاثة، فبعد تضحيات كثيرة ونضال طويل، يتم التعامل معنا باعتبارنا شبوعين درجة ثانية أو ثالثة.

وكون حزينا «طلبعة العسال» يقبل بهذا الشرط، فإن هذا أيضًا انزلاق في هذا الخطأ العنصري. والعناصر الوحيدة التي سجلت اعتراضها على هذا الشرط.. هي العناصر العمالية، أنا لم أعترض وكذلك «دويك» و«صادق سعد» حيث تصورنا أنه لا ينبغي أن نعوق الوحدة.

وحين جاء إلى «حلمى باسين» يبكى وهو يخبرنى بهذا الشرط .. لم أسجل أى ملاحظة أو اعتسراض على أقتسراح «الراية». وبالفعل قبيل «حلمى ياسين» و«أبو سيف يوسف» هذا المسألة ولم يكن لتنظيم «حدتو» أى تدخل فى هذه المسألة. حيث لم يكن لديها مشكلة فى التعامل مع اليهود أو الأجانب.

وفى نفس هذا السياق كان يحدث ضغط من قبل الحزب الشيوعى الإيطالى من أجل إقام عملية الوحدة. وحضر إلى مصر أحد قبادات هذا الحزب ليقوم بالضغط باسم حزبه .. وتحدث فى اتجاه الموافقة على مثل هذا الشرط.. مادام ليس شرطًا جوهريًا أو مبدئياً.

وربما ما يبرر تراخي«طليعة العمال، في قبولها بمثل هذه الشروط أنه حدثت أصلاً حالة من التراخي والتسيب داخل الحزب بعد مؤتمر الحزب وإنتخابات ١٩٥٧.

وقد تكرر هذا الموقف العنصرى مرة أخرى، ولكن داخل السجن هذه المرة، فبعد اعتقالنا ضمن المجموعة الأولى فى «قضية الشيوعية الكبرى». تم تقلينا إلي المحكمة العسكرية فى الأسكندرية. وجاء تكليف من «أبو سبف بوسف» بصفته السكرتير العام للحزب الشيوعى الموحد بأن على جمعيع أعضاء اللجنة المركزية المقبوض عليهم وكذلك كل عضو له صفة جماهيرية أن يقدم دفاعًا سياسبًا واعترافا بعضوية الحزب. وكنت وقتها شخصًا له صلات جماهيرية واسعة بالعمال فى شبرا الخيمة، فكان من المنطقى أن أقدم دفاعًا سياسبًا واعترافًا من المنطقى أن أقدم دفاعًا سياسبًا واعترافًا من المنطقى أن أقدم دفاعًا سياسبًا واعترافًا بعض بدة.

ومن أجل تنظيم وإعداد الدفاعات السياسية تم تشكيل خلايا داخل سجن مصر، لتجتمع وتناقش هذه المسألة. وكنت في خلية تضم «محمد سيد أحمد»، وعبد العظيم أنبس»، «نبيل الهلالي» وآخرين.

وقدم «عبد العظيم أنيس» اقتراحًا إلى الخلية .. بألا أعترف بعضوية الحزب .. حبث إننى من أصل يهودي، ووافقت الخليبة على هذا الاقتراح. وكان هذا هو الموقف العنصرى الثاني، فخرجت عنه وقدمت دفاعًا سياسيًا، واعترافًا واضحًا أمام المحكمة بعضوية الحزب الشبوعي المصرى.

وبالرغم من تكليف السكرتير العام للحزب إلا أن هناك عناصر من أعضا ، اللجنة المركزية والذين هم أصلاً أعضا ، من «الراية» أو «حدتو» خرجت عن هذا التكليف.. ولم يعترفوا بعضوية الحزب .. مثل «فؤاد مرسى» و«إسعاعيل صبرى عبد الله».

وأذكر هنا أنه كانت هناك اعترافات جيدة جداً منها اعتراف وحلمى باسين ، وكان القاضى يدعى «هلال عبد الله هلال» الذى حاول أن يستهزأ بالحزب حين أعلن وحلمى ياسين» عضويته به فقال القاضى «هو فين ده الحزب الشيوعى المصرى اللي بتتكلم عنه» فكان رد «حلمى ياسين» ..والحزب الشيوعى موجود فى المصانع والقرى والمدارس والجامعة .. وفى قاعة المحكمة كمان». وحدث هرج بالقاعة فقام الأمن بإخلاتها من الأهالي.

وبالعودة إلى مسألة الاعتراف بعضوية الحزب فإننى أعتقد أن كسر قرار السكرتير العام بخصوص الاعتراف بعد رغبة من العناصر البرجوازية في الحفاظ على علاقتها بالنظام السباسي القائم .. وبالرغم من هذا فإن هذا الخروج عن القرار لم يحدث أي خلاف حقيقي داخل الحزب.

ويمكن هنا أن نعود إلى الوراء قلبلاً خلال فترة الوحدة وما يليها قبل الاعتقال، حبث إننى أذكر أن اللجنة المركزية للحزب الموحد تم تشكيلها بنسب العضوية، وكانت طليعة العمال قد تقدمت بعدد ٢٠٠٠ عضو. وتم تشكيل اللجان القبادية بناءً على هذا، إلا أننى لا أعرف الكيفية التي تم تشكيل السكرتارية المركزية على أساسها.

وحين حدث توحيد للخلايا .. كنت مسئولا عن منطقة شيرا الخيمة، وكان مسئول التثقيف على ما أذكر هو «فرنسيس كيرلس» وظل التعامل داخل الخلية الواحدة أو علي مستوى المنطقة وفقًا للتنظميات القدية .. فكانت هناك تكتلات بناءً على الانتماءات السابقة. وكنت تشعر وأنت في إحدى الخلايا أن هناك أكثر من حزب وليس حزيًا شيوعيًا واحد.

وقبل اعتقالنا وعقب الوحدة وبعد انتها، إنتخابات ۱۹۵۷، حدثت حالة من التراخى داخل الحزب، حتى على مستوى الأمان الحزبى برغم العمل السباسى الذى كان على أشده، وبدأت حالة الحذر فقط مع تصريح عبد الناصر الخاص بانتها، معركته مع الاستعمار، بعد هذا التصريح استشعرت وجود خطر، وجهزت نفسى للأختفا،، فقمت بتأجير شقة فى مصر الجديدة وأخرى فى السبدة زينب، بحيث أختفى فى إحداهما وأصارس عملى الحزبى والسباسى من خلال الأخرى، ولم أخبر أى أحد حتى زوجتى بهذا الموضوع.

وقتها كان مسئول لجنة التنظيم في القاهرة هو «عادل سيف النصر».. وأثناء وجودتا في أحد الاجتماعات اقترحت كذلك اختفاء أحد الاجتماعات اقترحت أخذ الاحتياطات بناءً على وجود خطر أمني، واقترحت كذلك اختفاء العناصر التي تعمل في مواقع معينة، وقام هو برفض هذا الاقتراح، وأكد عدم وجود أي خطر بوليسي.

وبالفعل فإنه بناءً على ما قاله حدثت حالة من الراحة النفسية والتراخى. وكان الوحيد من القبادة الذي كان بالفعل لديه الحرص الكافى هو «أبو سيف يوسف» الذي اختفى ولم يتم القبض عليه معنا.

وجاءت ليلة رأس السنة .. وكنت مدعواً مع زوجتي إلى حفلة في منزل أحد زبائني اسمه «جاسر» وبعد عودتنا الساعة ٢٠٠ صباحًا، تم القبض على واقتيادي إلى مقر المباحث ضمن قضية الشيوعية الكبري التي ضمت ٦٤ عنصراً قبادياً.

بقيت في المباحث يومين، لم يكن هناك ضرب أو تعذيب، كان فقط استجواب ثم ترحيلي إلى القلعة مع بقية المجموعة، حيث كان لنا في البداية حرية كاملة في إعاشة أنفسنا.

وأذكر هنا حادثة لها دلالتها، وهى أن عناصر حدتو التى لم تشارك فى الوحدة ورجعت عنها كانوا يحاولون إقناع الآخرين بمساوئ الحزب ومشاكله، ويضرورة الخروج عنه، وأحد هؤلاء الزملاء وجمال غالى» تناقش معى ضد الوحدة، واستمعت لوجهات نظره وثار وإسماعيل صبرى عبد الله» ثوره عارمة لمجرد أننى أستمعت له أى وجمال غالى».

فى هذه الفترة كانت قد بدأت تحقيقات النيابة معنا .. وفى إحدى المرات سألنى وكيل النيابة عن رأيى فى الأوضاع بمصر، فأجبته بأنها لابد من أن تتقدم. حضال إن لم تتقدم؟ حفرديت بأنه «يوجد دستور على الدولة الالتزام به .. فبادر بالسؤال و«إذا لم تلتزم الحكومة بالدستور؟؟» .. بحيث أنه وضعنى فى ركن خلال الحوار وأضطرت أن أجببه بأننا سوف نحيرها على هذا بالقوة.

وكان هذا هو السبب في أننى حصلت على حكم بالسجن للدة عشر سنوات من المحكمة العسك بة.

فى مارس من نفس العام تم ترحيانا إلى الواحات، حيث تم ترحيانا إلى محطة القطار بالجيزة فى لوريات، وتم ربطنا بالسلاسل مثل البهائم، وكان أهالى المعتقلين منتظرون فى محطة القطار وقام البوليس بإخلاء المحطة، وحدثت صدامات بين الأهالى والشرطة نتيجة لهذا، وأذكر أن الكثير من المارة تجمعوا حول هذه المشادات .. وكان هذا هو يوم ٢١ مارس ووقع «أديب ديترى» على الأرض أثناء تحرك القطار، وتم سحبه لمسافة حتى تمكنا من سحبه إلى داخل القطار.

وحين وصلنا إلى الواحات كان في انتظارنا «همت» رئيس مصلحة السجون، وكانت «العروسة» منصوبة في التشريفة، لكن «العروسة» منصوبة في التشريفة، لكن التعذيب لم يكن قد بدأ بعد.. وكذلك في هذه الفترة الأولى الخاصة بالواحات، لم يكن هناك

عمل في الجبل. بقينا هناك شهر ونصف، كانت ممنوعة عنا الزيارات وقتها، وأذكر أن منظمات دولية من بينها «الأفيش» قد أرسلت لنا أطعمة وملابس، قت مصادرتها بالكامل من قبل ادارة السجن.

قبل المحاكمة تم ترحيلنا إلى سجن مصر، وسمع لنا بشكل محدود بالزيارات السلك ويقينا هناك حوالى العشرين يومًا، وأثناء ترحيلنا إلى سجن الحضرة بالأسكندرية من أجل المحاكمة كان هناك ضرب شديد العنف، وتم تكثيف الضرب على فؤاد مرسى»، بسبب احتجاجه بصفته عنصا، قبادنًا على الضرب.

لابد هنا أن أتوقف قلبلاً عند المحامى الذى ترافع عنى .. لم أكن أعرفه من قبل، كان محاميًا وفديًا اسمه «محمود البدينى» .. قدم مرافعة جيدة جداً عن حق الشيوعيين في العمل السياسى، وبعد انتها، المرافعة وخروجه من المحكمة تم القبض عليه، وبقى فى المعتقل حوالى سنة. سافر بعدها إلى فرنسا ثم إلى بريطانيا حيث عمل مذيعًا فى الـ B.B.C، وفيما بعد وبينما كان يذبع خبراً عن إسرائيل، قام هو بتكذيب هذا الخبر حيث إن صباغة الخبر كانت مؤيدة الإسرائيل فتم فصله، فعاد إلى باريس وعمل فى منظمة البونسكو. وقام بزيارة مصر عدم ان الا أنه بقى مستقراً فى الخارج.

بعد المحاكمة تم نقلنا إلى «أبو زعبل». وهنا بدأ التعذيب المكثف منذ اليوم الأول لوصولنا حيث كانت تقف سيارات الترحيل بعيداً عن بوابة السجن، وفي المسافة بين السيارات والبوابة كان هناك ضرب مكثف.

واستمر الضرب والتعذيب بمعدل شبه يومى فى «أبو زعبل»، وكنا نبقى أغلب أوقات الاعتقال فى عنبر التأديب.

وكان من ضمن الزملاء الذين يعرفون كيف يقيمون علاقات جيدة وصداقات مع المسجونين العاديين «عبد المنعم شتلة».. وكان المسجونون يمدونه بالمعلومات والأخبار من الاذاعة. وعرفنا وقتها عبر هذا الطريق أن أذاعة العراق قامت بالحديث عن المعتقلين الشبوعبين وذكرت

أسماءنا.

وخلال هذا العام ١٩٥٩، عرفنا داخل السجن أن هناك عزية إلى جوارنا أغلب سكانها من السجانين، ويبدو أن صوتنا أثناء الضرب وصل إلى هذه العزية.وعرف الأهالى أن هناك أشخاصًا بتم تعذيبهم داخل هذا السجن، وتزامن هذا مع استشهاد وفريد حداد و وعرفنا أن زوجات السجانين رفضن مضاجعة أزواجهن، ودخلن فى احتكاكات ومشاكل أسرية معهم احتجاجًا على ضربنا، وحين سمعنا بهذا الموضوع في وأبو زعبل و تأثرنا كشيرًا وارتفعت معنوياتنا.

ومن المراقف المؤثرة أيضاً .. أنه أثناء ضربى في إحدى المرات احتججت على هذا الضرب ورفضته . فأودعوني في عنبر التأديب كعقاب، وكان هناك سجان اسمه وفرج و لايشارك في الضرب، نظر إلى من خارج الزنزانة فوجد الطعام لم يمس وهو متروك بجانبي، وحين سألنى عن السبب في عدم تناولي للطعام أجبته «ملبش نفس» فرد على دراً أتذكره جيداً حتى اليوم .. قال.. «ياعبيط كُل .. عشان هم عايزين يوتوكوا ».

فى إحدى المرات تم تحويلى من «أبو زعبل» إلى مستشفى الحميات بالعباسية، وكنت قد أصبت بالحمى، بقيت هناك لأيام زارتنى خلالها زوجتى «إقبال» وابنتى «نولة» وكانت كل قدمى مشققة من الضرب والظروف فى أبو زعبل، وحاولت تغطية قدمى حتى لا يرونها.

وأعتقد أن صحتى كانت قد بدأت في هذه الفترة في التدهور، حيث إنه بعد هذه المرة مرضت مرة أخرى ولكن بالقلب هذه المرة مثلما حدث عام ١٩٥٧ عقب الانتخابات وكان قد عالجني في تلك المرة المرحوم «فريد حداد». فتم نقلى من السجن إلى مستشفى القصر العبني الفترة قصيرة عدت بعدها إلى الواحات مرة أخرى، ويناسبة الواحات، أود أن أشير هنا إلى أنه عندما تم القبض على «أبو سيف يوسف» في عام ١٩٦٧ .. كانت علاقتنا قديمة جدا وقوية وحميمة للغاية، تناقشت معه أثناء وجودنا في الواحات حول ضرورة الهرب من السجن، بناء على أن هذه الفكرة في جوهرها «ثورية وطبقية» ووافقتي هو على ذلك .. إلا أنها كانت مسألة شديدة الصعوبة، ولم نتحدث فيها مرة أخرى، وكان هذا قبل الهروب الشهير الخاص بوإبراهيم هرارى».

وفي الواحات قررنا أن ندخل في إضراب عن الطعام لتحسين الأحوال داخل السجن،

وكذلك تحسين معاملتنا، وكان يتم وقتها إتصال ما بين عائلتى وعائلة الزميل «نبيل سمعان» الذى كان متزوجًا من أخت «نسيم يوسف» وكان كذلك له أختان مصابتان بالصمم، يزورانه بالتبادل. وفي إحدى المرات كان يوم عيد ميلاده، وكان ذلك قبل توقيت بدء الإضراب، وأثناء الزيارة قام «نبيل سمعان» بإخبار أخته عن طريق الإشارات بموعد الإضراب وأسبابه، ولم يفهم الضابط الموجود أي شئ .. وأثناء عودة أخته مع زوجتى من الواحات أخبرت الأخيرة بكل التفاصيل. وقامت «إقبال» زوجتى بالاتصال بعدد من الإذاعات الأوروبية وأبلغتهم بالموضوع، وبالفعل أذاعت بعض القنوات أخبارًا عن الإضراب وهوما ساهم في نجاحه وتحسنت أوضاعنا نسبيًا. وهذه أهم الأشباء والأحداث التي أتذكرها عن فترة السجن.

تبها يخص مسألة حل الحزب، لابد أن أثبر بداية إلى أن موضوع الحل لم يتم إثارته معى إطلاقًا داخل السجن ، ولم يتم مفاتحتى في الموضوع إلا بعد الخروج من المعتقل في عام ١٩٦٤.

وأعتقد أن الحوار حول حل الحزب كان يقتصر وقتها داخل المعتقل على حفنة محدودة من الزملاء وداخل حلقات ضيقة للغاية.

وحسيسا أعرف فأنه قد حدث إتصال من قبل السلطة مع الزملاء .. «فؤاد مرسى»، «إسماعيل صبرى عبدالله»، «عبد العظيم أنبس» وذلك أثناء زياراتهم للمستشفيات من أجل العلاج .. أما داخل السجن فكان الحديث معاكسًا لهذا الترجه تمامًا. كان دائما يدور الكلام حول ضرورة التماسك ووحدة حزبنا.

وقبل خروجنا من العتقل مباشرة وفى الفترة الأولى بعد الإفراج كانت تدور عملية الإقصائي عن مواقع ومناصب معينة كنت متواجداً بها، لم أكن طبعًا عضواً باللجنة المركزية للحزب. إلا أننى كنت مسئولاً عن منطقة شبرا الخيمة، وهو الموقع الذى كان يقربنى من مركز الحزب فتم إقصائى عن هذا الموقع، وأصبحت مسئول خلية ليس لها أى سمات مشتركة وليس لها كذلك أى موقع نضال بوحدها وكانت تضم «نبيل الهلالي» و«أحمد عبد العال» وآخرين. وقتها تصورت أن هذا الإجراء إجراء عادى، إلا أننى الآن أعتقد أنها كانت عملية إقصاء

وقتها تصورت ان هذا الإجراء إجراء عادى، إلا اننى الآن اعتقد انها كانت عملية إقصاء للعناصر التى تراها القيادة متشددة فيتم إبعاد هذه العناصر عن المواقع الهامة والمؤثرة وكانت هذه هى مقدمات الحل. ومن هنا فقدت أية صفة للتأثير فى العضوية، وتم إبعادى عن صلائى العسالية، وبعد الإفراج عنى فى مايو ١٩٦٤. لم يتم عرض مسألة الحل أبداً على تلك الخلية، وفى أحد الأيام حضر إلى منزلى الزملاء .. «حلمى ياسين»، «أبو سبف بوسف»، وقالوا إن قيادة الحزب تفكر عنى حله. وحين سألت عن مبررهم فى هذا التفكير، قالوا إنه لا يوجد الآن عضوية، وإن الظروف شديدة الصعوية، وإنه أيضاً توجد حالة من التفكك الفعلى للحزب. هنا طالبت بالصبر لفترة. إلا أننى وجدت منهم إصراراً على موضوع الحل. اقترحت بأنه إذا كانوا قد أصدروا قراراً بالحل فأنه من الضرورى أن يتم تشكيل مجموعة أو هيئة تضمن الاستمرار فيما بعد بأى شكل، بحيث تجتمع هذه الهيئة على فترات لتراقب مدى التزام عبدالناصر بتعهداته الخاصة بدخول كل الشبوعيين إلى الاتحاد الاشتراكى العربي. وأنه إذا تغيرت الأوضاع تتم إعادة تأسيس للحزب وهو ما ينبغى أن يحدث فى حالة عدم التزام النظام بتعهداته فيكون لهذه الهيئة الحق فى أن تقرر عودة الحزب الشيوعي.

وبالفعل تم الاتفاق على هذه المجموعة وضمت «صادق سعد»، وأبو سيف يوسف»، «حلمى ياسين»، «فراد عبد المنعم»، «حسن صدقى»، «حسين توفيق طلعت»، و«بوسف درويش» وآخرين لا أذكرهم.

وبالفعل اتضع بعد فترة أن السلطة منعت دخول كثير من الشيوعيين للاتحاد الاشتراكى فطالبت بعقد اجتماع لهذه المجموعة، إلا أن جميعهم تهربوا أو رفضوا الاجتماع.

وبالعودة إلى الخلية التى أشرت إلى أننى كنت مسئولها.. فإن موضوع الحل لم يطرح أمامها أبداً .. حيث كانت هذه الخلية قد انتهت فعليًا قبل الإعلان عن حل الحزب الشيوعى المصرى.

لقد كنت ضد الحل، إلا أن صلتى بالقواعد كانت قد انتهت فعليًا، وكانت إمكانياتى الذاتية في الحركة قد تضاءلت، وخصوصا مع خداعى وتزييف الحقائق الذي تم، حين قاموا بإبلاغى بأن أغلب العضوية قد انفرطت، فقد اكتشفت بعدها أن الكثير من القواعد كانت رافضة بصلابة حل الحزب، وخصوصًا القواعد ذات الطابع العمالي.

عرفت بعدها من «حلمى ياسين» أن «ميشيل كامل» قام بمارسة بعض الضغوط من أجل حل الحزب وأنه قابل «أبو سيف يوسف» وقال له .. «لو مش ها يحصل حل للحزب، ها ترجعوا

السجون مرة تانية»

وفى أحد لقاءاتى مع «ميشيل كامل» خلال السبعينيات فى باريس، قمت بسؤاله عن هذه الواقعة، فلم يؤكدها أو ينفيها.

أما على المستوى الخاص.. فعين خرجت من السجن كان مكتبى قد صفى وأغلق فعلياً، ولم يكن لدى إمكانية مالية لدفع إيجاره، حاولت أن أجد عملاً من خلال الحكومة بناءً على وعود السلطة بأنها ستقوم بتشغيل جميع الشيوعيين، وذهبت إلى المكان الذى حددوه من أجل المقابلات فى مجلس قيادة الثورة بمصاحبة «حلمى ياسين».. وقاموا بتشغيل كل المتواجدين يومها إلا أنا.

بعدها أخذت حجرة في مكتب «ظريف عبد الله».. وبدأت أعمل في بعض القضايا إلا أن «ظريف عبد الله» قام بتصفية المكتب وسافر إلى باريس، فعرض على تا «نبيل الهلالي» حجرة في مكتبه، وبالفعل أخذتها وبدأت أعمل مرة أخرى كمحام من خلال هذه الحجرة.

### (٣) حوار مع المناضل / يوسف درويش

حول ماجاء في سيرته الذاتية وشهادته في ٢٠ فبراير سنة ١٩٩١، أجراه رمسيس لبيب جلسة الحوار الأولى مساء يوم الثلاثاء ١٩٩٦/٨/٦.

س - ذكرت في سيرتك الذاتية أن المنظمة التي اشتهرت باسم «طليعة العمال» والتي كنت واحداً من الرفاق الشلائة الذين أسسوها عقدت مؤتمرين، الأول عام ١٩٤٦ عندما تسمت به الطليعة الشعبية للتحرر» والثاني عام ١٩٥٧ عندما تحولت إلى «حزب العمال والفلاحين الشيوعي المصرى» فهل تم عقد المؤتمرين بانتخاب المندوبين؟

ج - أجل، في المؤتمر الأول كان يوجد ست خلابا اختارت كل خلية مندوبًا للمؤتمر، وأذكر
 أن المؤتمر الشانى تم أبضا بانتخاب المندوبين، ويمكن التأكد من ذلك بسؤال حلمي ياسين لأنه
 كان المسئول التنظيمي حينذاك.

س - لماذا لم يعقد أي مؤتمر في المدة من ١٩٤٦ إلى ١٩٥٧؟

ج - لا أعرف ، وإن كنت أذكر أننا كنا نعد لعقد مؤقر عام ١٩٥٠ وألقى القبض على في ذلك العام ومعى مشروع اللاتحة الذي كنت مكلفًا بإعداده.

س - غابت أسماء رفاق عمال مثل محمود العسكرى ويوسف المدرك وطه سعد ومحمود
 قطب من أسماء أعضاء اللجنة المركزية الذبن ذكرتهم والتي انتخبها مؤتم عام ١٩٥٧ فهل
 يعد هذا مؤشراً على غلبة عضوية عناصر البرجوازية الصغيرة على التنظيم حبنذاك؟

ج - كان في اللجنة المركزية التي انتخبها المؤتمر عمال مثل محمد بدر وأحمد سالم وعوض
 الباز ومحمد عبد الغفار.

س - قلت في سيرتك الذاتية إن عدد أعضاء منظمة «حزب العمال الفلاحين الشيوعي
 المصرى» وصل عام ١٩٥٧ إلى ألفين، كم كانت نسبة العمال بينهم؟

ج- يُسأل في هذا حلمي ياسين فقد كان المسئول التنظيمي حينذاك. وفي عام ١٩٥٠ كان
 ٤٧٪ من أعضاء التنظيم عمالاً، وكنا نضع قاعدة تقضى بأنه عند تجنيد عشرة أعضاء لابد
 أن يكون منهم سبعة عمال.

س - أشرت إلى انضمام منظمة «حركة تحرير الشعب» حتش إلى طلبعة العمال فهل هي
 نفس «منظمة تحرير الشعب» التي أسسها مارسيل إسرائيل؟

ج - لا . . . هذه منظمة أخرى انضمت إلينا كان قد أسسها راؤل مكاربوس وعبد الرحمن
 عزت وحسين توفيق طلعت ، وأذكر أن انضمامها إلينا كان بناء على نصيحة الحزب الشيوعى
 السورى (حزب سورياولبنان قبل أن يصبح حزبين) وقد كانت علاقتنا بذلك الحزب جيدة.

س - بماذا تفسر عدم حدوث أى انقسام في «حزب العمال والفلاحين الشيوعي المصرى» منذ تأسسمه؟

ج - يرجع ذلك للأسباب الآتية :

أولاً : وضوح الرؤية، منذ تأسست المنظمة عام ١٩٤٦، وضوح الرؤية في المسائل الفكرية والتنظيمية والعمل الجماهيري.

ثانيًا : كنا نتبنى نظرية سليمة فى العمل الجماهيرى تقوم على أساس أننا لسنا المهيمتين على الجماهير ولا أسيادهم. ولكننا نعمل على توجيه الجماهير وتنظيم صفوفها ونتعلم منها كما نعلمها، أى أننا كنا نعمل على مساعدة الجماهير على أن تتطور، فمشلا فى داخل النقابات كانت وجهة نظرنا تقوم على عدم فرض آرائنا كمجموعة أو تكتل داخل النقابة على العمال بل نعبر عن آرائنا وندع العمال يقررون ما يشا ون، وذلك بخلاف النظرية التى كانت تتبناها حدتو وهى الهيمنة على الحركة الجماهيرية بالهيمنة على النقابات

ثالثًا : كانت توجد بالتنظيم مركزية ديقراطية حقيقية لا مركزية فقط، فبعد الاتفاق على الحظ العامة داخل الخط العام تكون كل خلية مسئولة عن عملها لا يتدخل فيه أحد، فمثلاً في الحياة العامة داخل السجون وكنا نحن أول من أنشأها كنا نضع الأسس العامة كقيادة ونترك للرفاق أن يختاروا من بشا ون حتى ولو كان من يختارونه لقيادة الجياة العامة من خارج التنظيم.

رابعًا : سلوكبات القبادة، كنا نحرص علي أن يكون سلوكنا الشخصى ممتازاً في حياتنا العامة والخاصة، وعندما كانت تشور مشاكل في الحياة الشخصية لرفيق أو بين رفيق وآخر كنا نتدخل لحلها بروح رفاقية، وكمثل على ذلك، في غمرة النضال في الأربعينيات كانت ظروف العمل تستلزم أن أسير مسافات طويلة وشاقة وإلى ساعة متاخرة من الليل واقترح رفاق شراء عربة لى لتسهيل عملى ورفضت ذلك قامًا حتى لا أبدو أمام العمال «خواجة ليس منهم»

س - ما قولك في الاتهام الذي كان يوجه إلى «طليعة العمال» باتباعها نظرية «النمو الذاتي»؛

ج - مضبوط بشكل عام لأننا كنا ننظر إلى هنرى كوربل ومن معه بأنهم ليسوا شيوعيين
 ويخربون الحركة الشيوعية، وكنا نعتبرهم إتجاهًا برجوازيًا صغيرًا، وفي معتقل الهايكستب دار
 بيننا حوار بين حدتو وكان يمثلها مبارك عبده فضل، وقلت له إننا نتكلم لفتين مختلفتين ،ولن
 نلتقي أبداً.

س - ما رأيك في الاتهام الذي وجه إلى «طليعة العمال» بالانحراف الاقتصادى؟

- غير صحيح كان لابد أن يكون التحريك مع العمال في نضالاتهم النقابية والاقتصادية.

 س - إلي أى حد كان هذا التحرك مصطحبًا بنشر الاشتراكية العلمية وكسب العمال للتضال الشيوعي؟

ج - لقد تم ربط كثيرين من العمال بالعمل الشيوعي، وفي عام ١٩٥٠ كان عندنا كما سبق أن قلت ٤٤٪ من أعضاء المنظمة عمالاً وكنا نضع قاعدة أنه عند تجنيد عشرة أعضاء لابد أن يكون منهم سبعة عمال.

س - بالنسبة لقضية الاحتراف هل كان التنظيم يهتم بإبجاد محترفين؟

ج - كان عندنا محترفون، أبو سيف يوسف كان محترفًا، وكان حلمي ياسين محترفًا في المحلة الكبري، كان محترفًا لكنه كان يارس عملاً حرصًا على الأمان.

س – ماذا كان موقفك من وحدة ٨ يناير سنة ١٩٥٨؟

ج -كان موقف طليعة العمال من قضية الوحدة أنه لا ينبغي أن تتم وحدة فورية، كنا نري أنه لابد أن توجد لقاءات في القمة للتشاور دون اتفاقبات، وأن تتم وحدة العمل بين خلايا المنظمات في القاعدة، أي أن تتم الوحدة من القاعدة لا من القمة، وعندما قمت وحدة ٨ يناير ١٩٥٨ كان يصعب على الاعتراض رغم اعتقادي بأنها لم تكن في مصلحة «طلبعة العمال» لأنه تقرر في مناقشات الوحدة إبعاد اليهود عن القبادة، ولأنني في الأصل مصرى يهودي الديانة اعتنقت الإسلام عام ١٩٤٧ لم أعبر عن اعتراضي حتى لايبدو أن الأعتراض ورا طمنية أسباب شخصية.

وأرى أن القبول بهذا الشرط في الوحدة هو أول التنازلات التي كان لابد أن تعقبها تنازلات

أخرى فى مواجهة البرجوازية، وأعتقد أنه إرضاء للبرجوازية، كان مطلوب استبعاد الثلاثة مؤسسي «طليعة العمال»

س - ما رأبك في أسباب أزمة الحركة الشيوعية المصرية حتى عام ١٩٦٥؟

ج- أرى أن السبب الرئيسي هو عدم ربط القضية الوطنية بالقضية الطبقية بما يكفى،
 وطبعًا درجة عدم الربط بين القضيتين يختلف من منظمة لأخرى، وأعتقد أن هذا الموضوع
 يحتاج إلى دراسة مستفيضة.

#### جلسة الحوار الثانية مساء يوم ٢٩ / ١٩٩٦/٨

س - هل كان لمنظمة طليعة العمال وجود بين الفلاحين؟

ج - وجودنا بين الفلاحين كان ضئيلاً جداً، وقد كانت لى علاقات بالريف والفلاحين قبل نشأة «طلبعة العمال» فقد افتتحت فى ميت عقبة فى الثلاثينيات فصلا لمحو الأمية كان فيه حوالى أربعين أو خمسين فلاحاً، وكان لحلمى ياسين علاقات بفلاحين فى قرية فى محافظة بنى سويف، وحاول فتح مركز لمحو أمية الفلاحين بريف طنطا،

س - هل شاركت «طلبعة العمال» في النضال المسلح في القنال، وفي مقاومة الانجليز
 داخل بورسعيد عام ١٩٥٦؟

ج - لا أذكر أننا شاركنا في النضال المسلح في هذين الظرفين، وأرجح القول بأننا لم
 نشت ك اشتراكًا فعلنًا.

س - يقول محمد صادق سعد في كتاب «صفحات من اليسار المصرى» إن جميع المنظمات في الحركة الشيوعية الثانية كانت مصابة بالجمود العقائدي فما قولك في مدى انطباق هذا القول على طليعة العمال؟

ج - الحركة الشيوعية المصرية كلها كانت ذيلية من الناحية الفكرية للاتحاد السوفيتى، والدليل على ذلك أن «طليعة العمال» كان لها موقف حاسم بالنسبة لإقامة دولة اسرائيل إذ أنها كانت ترفض إقامة هذه الدولة، وفجأة وعندما وافق الاتحاد السوفيتى على قرار التقسيم غيرت طليعة العمال» كان لها اجتهادها وكتاباتها في قضايا مثل قضية الفلاح وقضية التموين.

س - هل كان لحزب العمال والفلاحين الشيوعى المصرى استراتيجية تحدد طبيعة الثورة
 القادمة وقوات الثورة وحلفائها وأعدائها، وغيرها من المسائل الاستراتيجية والتى على
 أساسها يحدد التكتيك والبرنامج والخط التنظيمي أم كان لها فقط خط سياسي تكتيكي؟

 ج - بالنسبة للطليعة الشعبية للتحرر كان يوجد ما يسمى بالرسائل، كانت يوجد ما يسمى بالرسالة السياسية، وكانت توجد أخرى تنظيمية وثالثة جماهيرية، كما كانت توجد لاتحة، وبالنسبة لعام ١٩٥٧ فقد أقر المؤتم المقومات الأساسية.

وبالمناسبة وبخصوص ما يقال عن دراسة تاريخ مصر فقد وقع في يدى منذ سنوات كتاب بالفرنسية لم يترجم إلى العربية لبول جاكودى كومب الأب الروحى لبدايات تأسيس طليعة العمال يتضمن دراسة لتاريخ مصر.

س - قال طه سعد فى حوار أجرى معه يوم ٢٨ سنة ١٩٩٦ أن قضية السلطة لم يكن لها حضور فى كتابات طليعة العمال، أى أن مسألة الاستبلاء على السلطة لم تكن واضحة فى الرسائل السياسية التى كانت تصدرها المنظمة فما رأيك؟

ج - كان مفهومًا بالطبع أتنا كشبوعيين نسعى إلى السلطة، ولكن لم يكن بالفعل لهذه
 القضية حضور في الكتابات عن الأهداف التي نسعى إليها وذلك حتى عام ١٩٥٧ قبل انعقاد
 المؤقر، ولا أذكر ما جاء في المقومات التي أقرت عام ١٩٥٧ بهذا الشأن.

س - إلى أى مدى كان يتم تثقيف أعضاء المنظمة بالماركسية اللينينية؟.. هل كانت تعمل
 مدارس كادر أو توضع برامج لتثقيف الأعضاء بالماركسية؟

 ج - عملت بالفعل مدارس كادر، وقد قمت بالتدريس في واحد منها، وكانت توجد محاضرات عن قضايا ماركسية مثل الأرباح والأجور والاستغلال الرأسمالي.

س - بالنسبة لتشكيل «هيئة العمال للتحرير القومى» في الاربعينيات بمعرفة رفاق من طليعة العمال كطه سعد ومحمود العسكرى ومحمد يوسف المدرك باعتبارها حزبًا للطبقة العاملة يستهدف تأسيسه، ألا ترى أن إنشاء مثل تلك الهيئة بعنى عدم ضرورة الحزب الماركسي اللينيني لقيادة الطبقة العاملة؟

ج - كان خلف تلك المحاولة المجموعة الماركسية المؤسسة لطليعة العمال وكان الهدف هو
 إيجاد شكل علني للكفاح.

س - معروف أن مؤتمر ١٩٥٧ الذي أعلن تكوين منظمة حزب العمال والفلاحين الشيوعي المصري ناقش موضوع الوحدة مع المنظمات الماركسية الأخرى فماذا كان موقف المندوبين من قضية الوحدة.

ج - الأغلبية في المؤتمر كانت مع عمل الرحدة وذلك وفقًا للتقرير المقدم للمؤتمر والذي تمت الموافقة عليه أي الرحدة وفقًا لمفهومنا الذي سبق أن تكلمت عنه. وقد شارك في ذلك المؤتمر الذي عقد في عمارة الأيوبيليا حوالي عشرين مندوبًا أذكر منهم ابو سيف يوسف وحلمي ياسين وصادق سعد وريون دويك وأحمد سالم ومحمد عبد الففار وعوض الباز وفؤاد عبد المنعم ولم يحضر محمود العسكري أو طه سعد.

س - يقال إنه في عام ١٩٥٧ كانت تجرى مفاوضات بين منظمة حزب العمال والفلاحين ومنظمة طليعة الشعب الديقراطية لعمل وحدة بأسلوب اللجنة التحضيرية والمؤقر التأسيسي الذي كانت تدعو إليه المنظمة الثانية، ولكن سرعان ما أوقفت منظمة حزب العمال والفلاحين المفاوضات لعمل وحدة مع المنظمتين الكبيرتين الأخريين فما رأيك في هذا القول؟

ج - لا أعرف شيئا عن مفاوضات من هذا النوع، وأنا لم أشترك في أية مفاوضات لعمل
 الوحدة.

س - كانت لك تجربتك المبكرة والناجحة للوصول إلى الطبقة العاملة وتجنيد عناصر عمالية قبادية بارزة فما هي في رأيك العوامل والأساليب التي ساعدتك على ذلك؟

ج - لا تبالغ في دوري، وأرى أنه لابد من عدة أمور يحقق ترافرها الوصول إلى الطبقة العاملة والارتباط بها، فلابد من دراسة أحوال ومشاكل العمال جيداً، وفي الثلاثينيات ذهبت إلى دار الكتب وقرأت كل ما كتب عن الطبقة العاملة في أعداد الأهرام منذ ١٩٩٩ إلى ١٩٣٤ وكنت أعمل ملفًا لكل مشكلة أجمع فيه التفاصيل الخاصة بها، ولابد للمناضل الشيوعي أن يجيد الاستماع وأن يدرك أنه يتعلم من العمال قبل أن يعلمهم، وأن يتعامل معهم أولاً وقبل كل شئ بدون استاذية أو تعال أي أن يكون في تعامله معهم كواحد منهم يتكلم لفتهم لا لغة المثقفين والأساتذه، وأن يحترم تقاليدهم ومعتقداتهم، وأذكر أنني لم أتناقش مع أحد من العمال في المسائل الدينية، كان العمال يصلون بأنفسهم عبر الكفاح وظروفهم الخاصة إلى الحقيقة العلمية، لقد ارتبطت بعمال مثل الزميل طه سعد كانوا اخوان

مسلمين وأصبحوا شبوعين دون أن أتحدث معهم أبداً عن الدين، لابد أن يعيش المناضل حباة ليست غريبة ولاشاؤه عن حباة الطبقة العاملة، وأذكر أننى في بداية الأربعينيات افتتحت في منزلى ببولاق فصلا لمحو أمية العمال وتعليمهم الحساب واللغة الانجليزية كنت أقوم بالتدريس فيه، وكان منزلى مفتوحًا للعمال وزوجاتهم وأولادهم في أي وقت، ولذلك سموه بيت الطبقة العاملة، ولابد للمناضل أن يكون شريفًا في تعامله مع العمال، لقد كنت محاميًا لكثير من النقابات والعمال، وكنت أتقاضى أجراً عن عملي لأننى لم أرث شيئًا مذكوراً عن أبي ولكنه كان أجراً رمزيًا في حين كنت أتقاضى من التجار الذين يتعاملون معي مقابلاً مرتفعًا ويذلك كنت أستطبع توفير نفقات معيشتي، وكثيراً ما عرضت علي رشاوي كبيرة من أرباب العمل، وعندما كانت تعرض رشوة كنت أرفضها وأسارع بإبلاغ العمال بالأمر، وأعتقد أنه في الكفاح وحتى ينجع الشوري ويستمر في نضاله لابد أن يؤمن أن الطريق طويل جداً، وأنه يمكن أن يقضى حياته كلها في الكفاح دون أن برى النصر بعينيه أو يعيشه.

## قائمة بتصويبات كتاب شهادات ورؤى «الجزء الأول»

| الكلمة بعد التصحيح | الكلمة قبل التصحيح | رقم السطر | رقم الصفحة |
|--------------------|--------------------|-----------|------------|
| اختياريا           | اختباريا           | ١.        | 1.         |
| میت غمر            | بيت عمر            | ٣         | 17         |
| ساعة               | ساعهة              | ٥         | ١٦         |
| هاشيت              | هاشت               | 1.        | ١٦         |
| بنيقو لاشاوى       | بنيقولا شادى       | 11(.7.77) | (11)       |
| بكداش              | بقداش              | ١٣        | ١٦         |
| الكومنترن          | الكونترن           | ١٤        | ١٦         |
| الجمهوريين         | الجمهوربين         | 11        | ۱۷         |
| من                 | ان                 | 19        | 14         |
| تحنف               | ميكل               | ۲۱ ا      | ۱۷         |
| تنظيم              | ينظم               | 40        | ۱۷         |
| اسكرا              | ابسكرا             | ١٤        | ١٨         |
| انقسمت             | انقست              | 10        | 14         |
| الجبيلى            | البجييلى           | 11        | ١٩         |
| الاشتراك           | ألا تشترك          | ۱۷        | ١٩         |
| 1987               | 1984               | ٨         | ۲٠         |
| 7.                 | ١٠٠٠               | ١٣        | ۲٠         |
| مصلحة              | مصاحة              | ١٤        | ۲٠         |
| عزرا               | عزار               | ١٥        | ۲٠         |
| ا ٹلائین           | מצמי מצמי          | 17        | ۲٠         |
| حزان               | كزان               | (٣) ١٨    | (٢٥) ٢١    |
| المعونة            | المصنونة           | . 14      | 71         |
| أرتين              | ارنيه              | ۲۱        | ۲۱         |

| موسى                                              | مرسى                            | (77) 77 | 77      |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------|---------|
| باييلى                                            | مايلى                           | 14      | 177     |
| بهنری                                             | بهندی                           | 14      | 14      |
| فرويد                                             | بهــــى<br>فرود                 | ٧.      | 77      |
| تحنف                                              | عرو-<br>والتي انشات             | 70      | 77      |
| لنشاة                                             | وسعی ــــــــ<br>نشاة           | 77      | 7 1     |
| ديمترون                                           | ديميتروف                        | 7       | 7 8     |
| الريخستاخ                                         | الريختال<br>الريختال            | ,       | 71      |
| الفاشيست                                          | الفاشيت                         | ٤       | 7 £     |
| تروتسكيو <i>ن</i>                                 | تروتسکیرن<br>تروتسکیرن          | ٩       | 75      |
| ، مرو <u>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u> | مروبسمبرن<br>سلیبتل             | 11      | 7 1     |
| ا<br>ا باییلی                                     | سىيىن<br>باينى                  | 17      | 7 £     |
| بىيىتى<br>كبرىيە                                  | چىيى<br>كىبرۇ                   | 15      | 7 5     |
| الفضل                                             | الفصيل                          | 10      | 70      |
| مهتمة                                             | مهنمه                           | 11      | 70      |
| الجزويت                                           | مهسة.<br>الجذويث                | 7 £     | 77      |
| ر اعبرویت<br>حامی حلیم، محمود خضر                 | مجدویت<br>فتحی حلیم والرملی خضر | ٩       | 77      |
| مخزنجی                                            | مخبزنجى                         | ۱۷      | 77      |
| ووفيقة                                            | سمبرسبی<br>ووفقیه               | ١٣      | 77      |
| الخبز<br>الخبز                                    | وو <del>ندي</del> -<br>ا الخبر  | 18      | 44      |
| محمود                                             | محمد                            | 19      | 7.      |
| محمود<br>حمدی أبو العلا                           | محمد<br>أبو العلا               | ۲.      | ٣.      |
| 1                                                 | ابو العد<br>هاري                | 14      | (۲۷) ۲۲ |
| ا هراری<br>تحذف                                   | هار <i>ی</i><br>ا ۳۰۰۰۰         | ١٩      | ۳۰ ا    |
| سکرتیر                                            | ا سکونیر                        | ۲.      | ۲.      |
|                                                   |                                 | `,      | 71      |
| جویل بنین                                         | جبریل نبیه                      | '1      | - 11    |

| طوعأ              | ضدى          | ١       | 71      |
|-------------------|--------------|---------|---------|
| ھنتو ع.ث          | حدتو ع.ت     | 17      | **      |
| اسكرا             | ایسکر۱       | 14      | 77      |
| (ل-م)             | بل.م         | ٨       | 77      |
| ابل               | ىل           | 9       | 77      |
| على أن أكون عضواً | على ذلك عضوأ | ١٨      | 72      |
| أختين             | والهان       |         | ٤١      |
| إقامة             | رقامة        | ٧.      | ٤١      |
| قام               | عمل لی       | 77      | ٤٦      |
| عبد الله حسن      | عبد الرحمن   | ٩       | ٤٧      |
| طليعة العمال      | خليفة العمال | ۱۷      | ٤٨      |
| كورييل            | كويبل        | (٢٥) ١٥ | (77) 0. |
| عدلی جرجس         | عادل جرجس    | ۲۱      | ٥١      |
| العاملة           | العملة       | ٣       | ٥٣      |
| اكتفيت            | اكتقيت       | ٩       | ٥٣      |
| علمية             | عملية        | ٧       | 78      |
| اً فاینی          | قانى         | 47      | 71      |
| عميقا             | عميفأ        | ٧.      | 77      |
| شفارتس            | شوارتس       | 77      | 77      |
| الليبرالية        | الليرالية    | 7       | 79      |
| المتهادن          | المتهاين     | v       | ٧١      |
| فلسطين            | افسلطين      | ١٢      | ٧١      |
| بمقتضاه           | بمنقضاه      | 17      | ٧١      |
| حافظ عفيفى        | حافظة عفيفي  | 17      | 77      |
| بننقية            | بندفية       | ٩       | ٧٥      |
| جزر               | جزو          | 40      | ٧٥      |

| المطعم       | المعطم         | 70        | ٧٦  |
|--------------|----------------|-----------|-----|
| المحلة       | المجلة         | ٧.        | ٧٧  |
| الضباط       | الضبلط         | **        | VV  |
| الديكتاتورية | الديكتاريورية  | 11        | ٨٠  |
| تحذف         | ئ <b>زد</b> ھر | ۲۷ الأخير | ۸۰  |
| فاضطرت       | الضطراب        | ١         | 9.4 |
| علم          | على            | ٦         | 9.7 |
| المطلق       | المطل          | ١٥        | 97  |
| حولها        | حوهلا          | 11        | 97  |
| الشيوعى ألقت | الشيوعيزلقت    | 18        | 97  |
| قتلت         | قلت            | ١٤        | 97  |
| المخزية      | المختزية       | 7         | 99  |
| مبدئية       | مبداية         | 10        | 1.1 |
| تململ        | تحليل          | ١٨        | 1.7 |
| ما يعتقدون   | من يتعقدون     | 77        | 1.0 |
| الحسينى      | الحسنى         | ٧         | ١٠٩ |
| الأن         | اآن            | ۲         | 111 |
| سيدة حسين    | سيده حسن       | 77        | 117 |
| العزب        | الغرب          | 7 1       | 117 |
| أبو زعبل     | أو زعبل        | 77        | 117 |
| الشهيد       | الشهير         | ٣         | 117 |
| للمستحضرات   | للمستحرات      | ٤         | 119 |
| منعق         | متحق           | 10        | 171 |
| بالرغم       | بلا لرغم       | ٩         | ١٤٤ |
| فتحت         | منحت           | ۲۱        | ١٤٧ |
| الجبل        | الجيل          | 17        | 101 |

|                     | ·                   |        |     |
|---------------------|---------------------|--------|-----|
| تصفية               | نصيفه               | 14     | 101 |
| النبيعى             | التبيعى             | 14     | 104 |
| (ث.ث)               | (ث ث)               | 1 1 2  | 174 |
| (و. ش)              | وشى                 | 10     | 175 |
| المعركة الثانية     | المعركة الاولى      | 70     | 172 |
| الثقافى             | النقابى             | ٣      | 179 |
| بالاعتقالات         | بالاعتقلات          | 77     | 14. |
| حرمانه              | حربانه              | 77     | 112 |
| بمنحة               | بمحنة               | ٤      | 741 |
| المانسترلى          | الماتسترلى          | ۲،۱۰،۸ | ١٨٨ |
| ماوتسى تونج         | ماوتسى نونج         | v      | 149 |
| نتلاقى              | نتذلافي             | 11     | ١٨٩ |
| الحلقية             | الحلقبة             | 7.     | 190 |
| عبد المقصود أبو زيد | عد المقصود وأبو زيد | 7 £    | ۲   |
| كلاب                | طلاب                | ٤      | 7.1 |
| الوردة روبه         | الورد روبه          | ٦      | 7.1 |
| النجارة             | النجار              | ١٢     | 7.7 |
| النيابة             | النقابة             | \      | 7.0 |
| عادل إده            | علدل إده            | ١٨     | 7.0 |
| أحمد فرج            | الحمد مربع          | ١٩     | ۲.0 |
| وشبه احتكار         | وشيه                | 77     | 7.9 |
| مركز بسيون          | مركز سيون           | ٣      | 710 |
| الإنسانى            | الؤنسانى            | 17     | 710 |
| إعادة محاكمة        | محاكمة              | £      | 717 |
| الثوريين            | التوربين            | 11     | 414 |
| توعية               | تسوعية              | ź      | 77. |
|                     |                     |        |     |

| المزارع<br>تعنييه | المزراع            | ź         | 777 |
|-------------------|--------------------|-----------|-----|
| تعنييه            | المزراع<br>تغذيبية | ۲0        | 770 |
| العشرينيات        | الشعرينات          | ١         | 777 |
| منظمة             | منطقة              | ٢٧ الأخير | 777 |
|                   |                    |           |     |
|                   |                    |           |     |
|                   |                    |           |     |
|                   |                    |           |     |
|                   |                    |           |     |
|                   |                    |           |     |

- حذف جملة (وقد قسم داخل اللجنة إلى ثلاث لجان فرعية: لجنة الوئسائق ولجنــة الشهادات واللجنة المالية) من السطر العاشر صفحة ١١.
- اضافة هذه الفقرة (الاقتصادى الهائل للاتحاد السوفيتى نتيجة الانتهاء بنجاح من مشروع السنوات الخمس الأولى، بين كلمتى "ترجع إلى التقدم ... الأول" فى المسطر الأول من ص٢٤.
  - \* حذف جملة "دخولي المعهد" من السطر الثامن عشر ص ٤١.
- إضافة (وشقيقة) بجوار شقيقان في السطر التاسع من ص ٦١ وإضافة اســـم (د.
   أنور الطويل لم يعتقل) بجوار الأسماء الأخرى.
- - \* حذف جملة "وقيام الاستعمار" من السطر الثاني عشر من ص ٩٢.
- إضافة الفقرة "وجاء الرد برفض هذا الطلب وكان الشرط لقبولنا داخل التنظيم" بعد (داخل النتظيم) في السطر السادس – ص ٩٧.
  - \* حذف السطرين ١٦،١٥ حتى كلمة (التوازن) لأنهما مكرران من ص ١٢.

- إضافة هذه الجملة (يعنى يبقى لها زيارة زى بقية المساجين، فاتفقت معها بصفتها اسمها حيشى) إلى السطر الخامس عشر من ص ١٢٧ بعد كلمة (مسجونة).
  - \* حذف اسم "نجاتي عبد المجيد" من السطر الثامن، ص ١٧٠.
- حذف كلمة (بشراء) في السطر ٢٦ من ص ١٩٠ وإضافة جملة "الحاكم العسكرى العام" بعد (صدر قرار) في السطر ٢٧ من نفس الصفحة.
- إضافة جملة "دام هذا الارتباط مع تطورات وامتدادات حديو مع المنظمات الشيوعية الأخرى" بعد كلمة (بجامعة الأسكندرية) في السطر الرابع ص ٢١٦.
- حذف جملة "تحديد الملكية وتوزيع الأراضى المصادرة على المعدمين" من السطر الاول – ص ۲۲۲ (مكررة).
- إضافة هذه الفقرة (ورفض الاستعمار تسليح مصر لمواجهتها، ولا اصطدام الضباط مع الأخوان المسلمين واعتقال المئات منهم، كل تلك الأحداث لم تغير هذه القناعة، فقد كان من الممكن تفسيرها في إطار "نفس التحليل".

وكانت الفترة السابقة على اشتراك جمال عبد الناصر في مؤتمر باندونج تتميز بتوالى الاستفزازات). بين "الاستفزازات الإسرائيلية.....على الحدود" من ص ٩٣- السطر (١٧)

### أحدث مطبوعات المركز

- (١) عبد الغفار شكر (تحرير)، الجمعيات الأهلية وأزمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، نشر مشترك مع دار الأمين ١٩٩٧.
- (۲) عبد الغفار شكر (تحرير)، البسار العربي وقضايا المستقبل، نشر مشترك مع دار مدبولي.
   ۱۹۹۸.
- (٣) عاصم النسوقي (تحرير)، عسال وطلاب في الحركة الوطنية المصرية، نشر مشترك مع دار المعروسة، ١٩٩٨،
- (2) كمال مغيث (تحرير)، التعليم وتحديات الهوية الوطنية، نشر مشترك مع دار المحروسة، ١٩٩٨.
  - (٥) محمد أبو مندور وآخرون، الإفقار في بر مصر، نشر مشترك مع دار الأهالي، ١٩٩٨.
- (١) عبد الغفار أحمد (محرير)، ترجمة صلاح أبو نار وآخرون، إدارة الندرة : التكيف الإنساني في الأراض, الجافة بشرق أفريقيا، ١٩٩٨.
- (٧) عبد الباسط عبد المعطى (تحوير)، العولمة والتحولات المجتمعية فى الوطن العربى، نشر مشترك مع دار مدبولى، ١٩٩٩.
- (A) لايف صانحير وآخرون، ترجمة صلاح أبو نار ومجدى النعيم، البقاء مع العسر: الحياة الرعوية للهدندوة في تلال البحر الأحر، نشر مشترك مع دار الأمين، ١٩٩٩.
- (٩) لايف مأهر، ترجمة مصطفى مجدى، لفوقة النوبة: من الجبال إلى السهول: دراسة في الاندماج
   الاجتماعي في السودان، نشر مشترك مع دار الأمين، ١٩٩٩.
  - (١٠) محمود عودة، (إشراف) : الأسرة المعيشية في الريف المصرى (نتائج بحث المركز) .

#### نتحت الطبع

- \* أمينة رشيد (تحرير) : التبعية الثقافية .
- \* سمير أمين (إشراف) : سلسلة المجتمع والدولة في الوطن العربي: حالة السودان ، بلدان الخليج .
- \* محمد محيى الدين (إشراف) : المرأة العاملة في الصناعة وتأثير السياسات الاقتصادية الجديدة (نتائج بحث المركز).
  - \* عبد الغفار شكر (تحرير): ندوة التعاونيات.
  - \* الحريات الفكرية والأكاديمية : أعمال ندوة مهداه إلى لنبيل الهلالي .

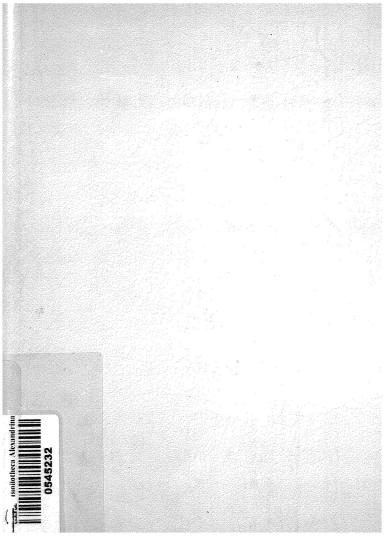